

🔷 العدد الحادي عشر / يناير ١٩٩١ م / جماد ثاني ١٤١١ هـ / الثمن جنيه مصري 🦫



المسرائي العلم المستعالوهم المستعالوهم رة إ

التعسَّن بيبً من جديد في فضية المحجوب

جـ الاسنوست يُوسِئف شاهاين

كيف اسقطوا الحربيري وعيد والصيرفني والعشيري ؟إ وري صحكيان بطلقها المقاتل المن حسن



| TITLE TITLE                                      |
|--------------------------------------------------|
| البطالة وتشغيل النساء                            |
| أمينة شفيق                                       |
| عرس « الأوردى »                                  |
| صرین الدوردی الم                                 |
| العسرب                                           |
| رسالة القدس                                      |
| حنا عميره                                        |
| رسالة حيفا                                       |
| نظير مجلي المساعة                                |
| العالم                                           |
| رسالة والشيطون                                   |
| سمين کرم                                         |
| سمين كرم                                         |
| جميل عطيه                                        |
| رسالة موسكو                                      |
| احمد الخميسي                                     |
| فک                                               |
| الموقف الحضاري من النزعات الدينية                |
| حسين أمين                                        |
| أرشيف اليسار                                     |
| د . عبدالفتاح القاصي                             |
| د . رفعت السعيد                                  |
| فن                                               |
| جلاستوست يوسف شاهين                              |
| احمد يوسف                                        |
| مداحلات                                          |
| حليل عبدالكريم                                   |
| امال بدر السيد                                   |
| محمد الجندي                                      |
| مصباح قطب ۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| 11 5                                             |



| موقفنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حطاب مبارك وبرنامج اليسار حسين عبدالرازق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حسين عبدالرازق<br>لليسار در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الجو السياسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| انتخابات ۱۹۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اليسار يتخذ القرار الصحيح<br>صلاح عدلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| السياسة والمال والتزوير والحياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| امينة النقاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تقرير من الدقهلية<br>فايز عقل۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تقرير من الاسكندرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حسين عبدربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تقرير من الفيومحول قراءة برنامج التجمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عبدالغفار شكر۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A Company of the Comp |
| التعذيب من حديد في قضية « المحجوب »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| « أيمن » سليمان حاطر جديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| محمود الحضرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| « الانفجار » ۱۹۶۷<br>د . عبدالعظيم أنيس۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كل هذا العداء للسنينات<br>د . حلال أمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| د . جلال أمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وزارة المالية وفساد الحكم<br>عطيه الصيرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ( نظـر )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| محى الدين اللباد ٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

ديمقراطية / عقلانيسة / اشتراكيسة

في هذا العدد

| والمنزة وعفراطي يصدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التجمع الوطني القدمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The state of the s |
| ى في اليوم الأول من كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A Links Court Water have to have                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ځیږ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AL YASSAR 3 MID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | the decide to be the see                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MALEKA ZOBAIDA I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MBABA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GIZA A.R.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اكات: لمدة سنة واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الاند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| چا 30ر31 ۲۰ چيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTRACT TEEN TO MAKE THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | للهناث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| العربي: ٥٠ دولارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الوطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ما يعادلنا _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ـ ۱۰ دولار امریکی او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27-19-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| القيمة بشيك معمرل أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بية إلى إدارة المجلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حواله ببريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| والتحرير : ٣ ميدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ء الإدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يدة . دُقة ٢٠ – دُرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اللكة الري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لم بریدی ۱۹۴۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ً إمالة حيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A window to place to the control of | Military of Chicago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۶۶۲ فاکس ۲۰۱۲ ۱۹۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 980: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



# املاه الافتقاد .. والديم الطية .. والافات الماران الم

اهتمت الدوائر السياسية، بالخطاب الذي ألقاه الرئيس حسنى مبارك رئيس الجمهورية يوم السبت ١٦ ديسمبر ١٩٩٠، في الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري، بنماسبة وتتاح دورة الانعقاد الأول لمجلس الشعب الحديد.

ويعود هذا الاهتمام لأكثر من سبب فهر أول خطاب للرئيس بعد انتخابات «نوفمبر/ديسمبر» ١٩٩٠ وماسبقها من ملابسات سياسية، خاصة مقاطعة أحزاب الرفد والعمل، وجماعة الاخوان المسلمون» للانتخابات، وتولى البسار عمثلا في نواب «حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي» بزعامة خالد والماركسيين، مسئولية المعارضة البرلمانية

ويأتى الخطاب في ظل ظروف سياسية بالغة الصعربة، مقدمتها أزمة الديقراطية والتى تصاعدت بتوالى عمليات المنف المسلح، من حاعات الإرهاب السياسي والتي بلغت ذروتها باغتيال رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور رفعت المحجوب قبل دقائق من السعب، وما تلى ذلك من صدامات مسلحة بين الشرطة والمتهمين بالانتماء لتنظيم والجهاد ، المحطور، ثم انفجار عنف السلطة والمتهمين بالاستماء لتنظيم والمحفور، ثم انفجار عنف السلطة عنلا في الإعتقالات الواسعة والعشوائية،

حسين عبد الرازق

وانتهاك حرمات المنازل، ومحارسة التعذيب للمتهمين بجريمه الاغتيال أو المشاركة فيها. وزاد من الأزمة المقاطعة التي مارستها قوى سياسية للانتخابات، وتلويح حزب العمل بأنه سيسقط الحكم من خارج البرلمان.

وتتساند مع أزمة الديمقراطية، الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة، وأهم انعكاساتها على المواطنين، انخفاض مستوى معيشة غالبية المواطنين، والارتفاع الجنوني المتصاعد لأسعار السلع الأساسية والضرورية، وتفشى البطالة بين الخريجين.

وقد عبر المواطنون عن رفضهم للحكم وللسرب الوطنى من خلال تصويتهم للمعارض للحزب الوطنى، بشكل واسع، عا فى ذلك أى مرشح مستقل، حتى ولو كان عضوا فى الحزب الوطنى، طالما يخوض الممركة فى مواجهة مرشع الحزب الحاكم.

وتتعقد الأوضاع السياسية باستمرار أزمة الخليج واحتمالات إنفجار الحرب، والدور المصرى فيها، خاصة والقوات المصرية تقف على الجبهتين. القرات المصرية المسلحة على

جبهة «السعودية. أمريكا» وقوات المتطوعين المصربين، وعددهم يتجاوز عند القوات المسلحة المراقية!

ويعود العامل الثالث في اهتمام الدوائر السياسية إلى بعض المقولات التي وردت في الخطاب ذاته، واعتبرت مؤشرات لتطور جديد في سياسة الحكم... مثل حديث الرئيس عن «برنامج الإصلاح الشامل» وهو نقس المصطلح الذي طرحه حزب التجمع عنوانا لبرنامجه في الانتخابات الأخيرة ، واعتباره «مشكلة ارتفاع الأسعار، ومشكلة إنتشار البطالة .... «المشكلتين الأساسيتين اللتين يعانى منهما المجتمع»... وهو ما ألح عليهما طويلا حزب التجمع والحزب الشيبوعي وحتى قبوى المعارضة اليمينية وإعلانه عن مشروع الآلف يوم وهو ما يتوافق مع دعوة حزب التجمع في المؤتمر الاقتصادي عام ١٩٨٢ إلى برنامج للانقاذ الوطني لمدة ٣ سنوات (أي ألف يوم). وهو المؤتمر الذي أشار اليه وإلى نتائجه الرئيس في خطابه ايضا. إلى غير ذلك من الإشارات فى قضايا أخرى مثل أزمة الخليج وتركيزه على محاولة تجنب الحرب..

#### لماذا وألف يومه؟!

ورغم أهمية هذه المقولات حتى ولو وقفت عند حدود القول فقط- وماقد تعنيه من إحساس مافى دوائر الحكم بالأزمة وضرورة تقديم تنازلات، ولو لفظية ،للرأى العام... إلا أن التقييم النهائى لابد أن ينطلق من الأفعالوالمعارسات أساسا.

وفى هذا النطاق، فهناك ثلاثة قضايا أساسية طرحها الخطاب، ولابد من وقفة متأنية هادئة أمامها.

القضية الأولى، هى القضية الاقتصادية، ودعوة الرئيس لإقرار مشروع متكامل لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتعميرها ، اسماه «مشروع الألف يوم لتحرير الاقتصاد المصرى».

ولم يترك الرئيس رغم الإشارات الإيجابية السابق الحديث عنها- مجالا للشك أن مشروعه هو استمرار للسياسات المطبقة منذ

﴿٤٤ اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١

عام ۱۹۸۲ عشدما تحسول والآند فيتساخ الاستهلاكي إلى انفتاح إنتاجي «كما يقول أي نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة التي وأنتجت الأزمة بكل أبعادها.. السياسة التي فرضها صندوق النقد الدولي وقبلها التحالف الطبقي. تأكد استمرار مسيرة التحرر الاقتصادى» وهو الاصطلاح الذي تطلقه الحكومة على سياسة التبثية الاقتصادية للغرب ، وتصفية القطاع العام، والاعتماد على رأس المال الأجُّنْتِي والقروض. . الغ، أي سياسة الانقتاح الاقتصادي. والحديث عن يُرنامج الآلف ينوم؛ تأكيند للخضوع لسياسات صندوق النقد الدولى، فالاتفاق الذي سيوقع خلال الشهر القادم، يقوم على إجراءات عاجلة ينفذ خلال عام، ويرنامج متوسط ينفذ خلال ۳ أعوام، أي ١٠٠٠ يوم، وهو ماصرح به د. حازم الببلاوي في التليفزيون مساء الثلاثاء ١٨ ديسمبر ١٩٩٠.

ومن الناحية العملية، فبالإضافة إلى قرار استمرار حكومة عاطف صدقى الحالية لحين توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، فهناك بعض الديون المصرية إلى أصول انتاجية، وموافقة الحكومة على حرية إنتقال الخدمات اللمارف وشركات التأمين والمعلومات)، والاستمرار بل والتعجيل بتصفية القطاع العام، والتركيز على قضية النمو السكاني، والتي على على على على على المسابي الرسمي الله قائلا..» ينتهى الخطاب السياسي الرسمي على مستوى الدولة كلها بأن الفقراء، ومحدودي الدول، ومن يشكون ضيق ذات

اليد من الفتات المتوسطة، مستولون وحدهم عما يشكون منه لأنهم يأكلون أكثر من اللازم، ويتخالطون أزواجهم أكثر من المعقول!»

#### الحل الأمنى

القضية الثانية هي قضية الديقراطية. ورغم تأكيد الرئيس أن العصر هو «عصر حقوق الانسان، وأولها حقه في التعبير الحر وحقه في التعبير الحر وحقه في التعبير الحر وأغيرا هر صاحب القرار.. الشعب أولا وأخيرا هر منبع كل سلطة... » إلا أن الخطاب والمسارسة و يتضمنان مواقف مناقضة للديقراطية ومهددة لها..

فالرئيس يتجاهل الأكوام الهائلة من المعلومات والحقائق التى قس حرية ونزاهة هذه الانتخابات، سواء بالنسبة للقوانين وجداول القيد والتسويد والتقفيل، أو البلطجية وتدخلات الشرطة وأجهزة الأمن السياسي والمحافظين ويعض الوزراء في العملية الانتخابية، أو الطعن في دستورية قانون الانتخابات. ويقول بحسم - كما قال قبلا بعد الانتخابات كانت نزيهة وحرة... «كان حرصي بالغا على أن تتوافر كل أجواء الحربة والحيدة، سواء خلال المعركة الانتخابية أو عند الإدلاء بالأصوات أو في فرز الأصوات...»

وخطورة الإدعاء بأن الانتخابات الأخيرة كانت حرة وأن الحيدة كانت كاملة، أن نتمسك عاتم ولا نهتم بعلاج البناء القانوني والأوضاع

الانتخابية المستقرة، والتدخلات المختلفة، والتي لايمكن بدون العلام الجذري لها تحقيق تداول حقيق صندوق الانتخابات.

وعبدما يتمرض الرثيس لموضوع الإرهاب- ورغم قوله بأن المواجهة الحازمة للإرهاب لاتتم بالأسلوب الأمنى فقط- إلا أنه يقول أنه لايوجد مبرر واحد لهذا الإرهاب في المجتمع الديمقراطي الذي لاتفسير له الا إستشراء النزعة لدى قلة منحرفة إلى الجريمة والفوضى، وأن الإرهاب سيمتد وجوده وبقاءه من قوى خارجية . وبالتالي فليس هناك سبيل أمام الحكومة، في ظل هذه الرؤية إلا إلاسلوب الأمنى. بينما الواقع يؤكد أن الإرهاب حتى ولو كانت وراء قوى خارجية - إنتعش في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والاحباط، وغياب الديقراطية وغلق الباب عمليا أمام التغيير بالديقراطية، وإحتلال القيم وضياع الإحساس بالانتماء في ظل السياسات الحكومية المتبعة. وكذلك العنف الذي تمارسه السلطة في ظل قانون الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات، والتعذيب وإنتهاك حقوق الانسان الذي أصبح عنوانا للحكم الحالي منذ عام ١٩٨١.

ويخلو الخطاب من أى إشارة إلى عدم مد العمل بحالة الطوارئ أو تعديل قوانين الانتخابات والحقوق السياسية والأحزاب والصحافة التي قثل مقتل الديقراطية

#### الحرب والسلام..

القضية الثالثة، هى قضية أو أزمة الخليج فلم يقدم الرئيس جديد إلا التغيير فى لهجة الحديث عن الحرب والسلام و التأكيد على أن أحدا لايريد الحرب.

وفى الواقع العملى فهناك شواهد مقلقة. تؤكد أنصياعنا للسياسة الأمريكية فى الخليج بصورة كاملة.

فبعد أن أكد الرئيس أن وجودنا في السعودية هو للدفاج عنها ضد أي هجوم عراقي عليها، عاد بعد زيارة بوش ليعلن أن القوات المصرية ستشترك في تحرير الكويت، ولاندري- اذا ما قامت الحرب- كيف نضمن أن مشاركتنا في تحرير الكويت، لن تمتد إلى الهجوم على العراق(!).. وفي جميع الأحوال فالحرب ستعنى حربا مصرية مصرية نتيجة- كما سبق القول- لوجود مصريين في الجبهتين المتواجهتين



وأعلن يوم الأربعاء (١٩ ديسمبر) أن طلاتع الفرقة الرابعة المصرية المدرعة بدأت الوصول الى المعودية لتنتضم للقوات المصرية، وهو مطلب أمريكى .فالولايات المتحدة طلبت رفع عدد القوات المصرية في السعودية الى . لا ألف قبل بدأ القتال

فاذا حاولنا للخيص سياسة الحكومة المصرية بالنسبة للقضايا- أو الأزمات- الرئيسية التي تواجهنا، سنجد أن الحكومة تتبع سياسة واحدة مترابطة.

\* محاولة حل الأزمة الاقتصادية بزيد من الارتباط بالدول المدنية وقبول شروطها والاعتماد عليها ، طبقا روشتة صندوق النقد الدولى التي أفيتت فشلها في كل دول العالم.. بمافيها مصر، خلال ١٦ عاما من تطبيقها

\* مواجهة أرصة الديمقراطية والإرهاب، بالاعتماد عمليا على الأسلوب الأمنى وحده. \* وكنتيجة منطقية للاعتماد والارتباط التحدة من المنات المتحدة المتحدة

اقتصاديا- وعلى كريا- بالولايات المتحدة الأمريكية والدول المدنية، الانجرار الى سياسة الحرب في أزمة الخليج بكل آثارها المدرة.

الخلول الواقعية

وبالطبع فإن هذه السياسات الخاطئة ليست قدرا لا يكن الفكاك منه. فحزب التجمع الرطنى التقدمى الرحدوى، طرح ويطرح سياسات بديلة جسدها في برنامج الاصلاح الشامل الذي طرحه في الانتخابات الأخيرة، يكن من خلاله تقديم حلول واقعية لهذه الأزمات الشلائة. ففي مواجهة الأزمات الشلائة.



الاقتصادية يطرح التجمع سياسة جديدة بديلا للسياسات الحالية التي خلفت مايعانيد الوطن والمواطن من مشكلات، وأتاحت للقلة المنحرقة، الإثراء على حساب الفتات الشعبية، وتقوم على... تحقيق التنمية الشاملة، بزيادة الانتاج بالاعتماد على النفس، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة والتضخم والبطالة، بحيث يتحمل القادرون العب، الأكبر وليس الفقراء، وعا يحتى عدالة في توزيع الدخول والثراوت.

\* وفى مواجهة الإرهاب والعنف والعنف المضاد يطرح التجمع تحقيق ديمقراطية صحيحة غير منقوصة يتناول إصلاح دستورى وتعددية حزيبة كاملة، وحرية صحافة حقيقية، وضمان حرية التنظيم وتكوين الجمعيات والتظاهر والأحزاب السلمى ونزاهة حقيقية للانتخابات، ومنع التعذيب، وحكم محلى شعبى حقيقى، واستقلال للحركة النقابية.

\* وفى مواجهة احتمالات الحرب فى أزمة الخليج، يطرح التجمع حلا عربيا سلميا يأخذ فى إعتباره الموقف الدولى، ويقوم على الإنسحاب المتزامن للقوات العراقية من الكويت، والقوات الامريكية والدولية من الجزيرة والخليج، ويحل محلهم جميعا قوات سلام عربية، والتمسك فى نفس الوقت بحل سلمى للقضية الفلسطينية عبر المؤتم الدولى ألفعال، وطبقا لنفس الأسس، عدم جواز تجتيق أي مكاسب عن طريق العدوان.

ولعل التحرك الجزائري الأخير عثل مدخلا لمثل هذا الحل الذي طالبنا به منذ البداية وتتحمل حكومة مصر «مسئولية كبيرة في هذا الأمر، بأن تقوم بدور فعال في إقناع حلقائها العرب والأمريكيين بقبول الحل السلمي والمبادرة الجزائرية، في نفس الوقت الذي تمارس فيه قوى عديدة ضغوطا عملي حكام العراق للقبول بالانسحاب من الكريت.

ويتفق مع هذا الطرح قوى عديدة فى مصر، مثل الحزب الشيوعى المصرى (راجع العدد العاشر من اليسار) والحزب الاشتراكى المدرى الناصرى، وقوى ديمقراطية عديدة حتى وإن إختلفت فى بعض الجزئيات أو التفصيلات.

ومهمتنا جميعا الأن، داخل مجلس الشعب وخارجه، أن نواصل العمل والنضال والنضال الضغط لتحقيق هذا البرنامج البديل... ولنضع المقولات التي وردت هي خطاب الرئيس وأثارت اهتمام الدوائر السياسية في المحك المملى.. لنعرف جميعا موقع أقدامنا على أساس عملي وواقعي ، وليس على أساس التمنيات والرغبات الذاتية.



#### مالح العطاونة.. في الهمتقل

منذ أشهر قليلة لم يكن القراء في مصر يعرفونه. ولم نكن نحن قد قرأنا له. فالاحتلال الاسرائيلي للقدس والضفة والقطاع، حال بين الصحافة الفلسطينية التي تصدر في الأرض المحتلة وبين الوصول إلى الراء في مصر

وفجأة وفى منتصف شهر سبتمبر الماضى،
تلقينا عبر جهاز الفاكس رسالة الزميل «خليل
توما» مراسل اليسار «المتطوع» فى القدس،
ومعها بضعة أسطر رقبقة يقترح فيها أن ننشر
بابا شهريا فى «اليسار» للكاتب الفلسطينى
«قالح العطاونة» تحت عنوان «نحو الشمس».
وأرفق بالرسالة ما أسماه غوذجا لكتاباته، ولم
يقل لنا أكثر من أن لفالح زاوية أسبوعية فى
مجلة «الطليعة» المقدسية.

ما إن قرأنا ماخطه قلم «فالع العطاونة»، حتى أحسسنا بالقرح. اكتشفنا أننا أمام كاتب مرهوب والامع، يملك ناصبة الكتابة، وأيضا مناضل فلسطيني واع وفاهم، يعيش في قلب المركة، وليس على هامشها، وأسرعنا بنشر باب «تحت الشمس» في عدد أكترير.

وانتظم والباب، حتى العدد الماضى, ديسمبر ١٩٩٠).

ومنذ أيام، ونحن في إنتظار رسالة القدس الشهرية، فوجئنا في نهاية الرسالة بأسطر قليلة تقول.

«نعتذر بالنيابة عن الزميل فالع العطارنة العدم تمكنه من كتابة عموده «نحو الشمس» وذلك بسبب إعتقاله إداريا لمدة عام. وهو الآن في معتقل أنصار ٣ قرب الحدود المصرية»

وأحسسنا جميعا بشيئ ينتزع قلوبنا، لقد خطفوا واحدا منا. بالطبع نحن جميعا نعرف أن «فالع» ليس وحده في المعتقل فالوطن كله والشعب الفلسطيني في المعتقل بصورة أو أخرى. وهناك الآف غيره يعانون الاعتقال الإداري. ولكن وقالح العطاونة » نجح من خلال عمودة في إنشاء علاقة خاصة وشخصية مع كل واحد منا

وقررتا أن تهدى هذا المدد إلى وفالح المطارنة وكل رفاقه في مصتقلات الاحتلال... ونأمل أن تستمر واليسار وحتى تعود ونحر الشمس الاحتلال مكانها على صفحاتها.

<٦>الیال/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱

اليسار

## مُفَاجُمَّاتُ قَانُونَيْنَ في فضية ١٨و ١٩ يناير

تستأنف محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار وصلاح الدين بصير زايد» وعضوية المستشارين ومحمد مزيد الزراع» وومحمود شريف محمد» نظر القضية المورفة باسم قضية التحريض على أحداث ١٩٨٨ يناير والتنظيمات السرية والمطروحة على القضاء منذ ١٤ عاما.

يعاد محاكمة ١٩٥ متهما من المتهمين الد ١٧٦ بعد وفاة ١١ من المتهمين. ويتناول الأتهام أحداث تتعلق بالمعارضة السياسية للسادات وعارساته خلال الفترة من ١٩٧٣ وحتى فبراير ١٩٧٧.

وكانت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) قد برأت المتهمين جميعا من الإتهام

بالتحريض على انتفاضة ١٩٨ و١٩ يتاير، وأنشأ عمت المساسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى غير المشروعة. وأدانت ١٩ متهما يحيازة وتوزيع منشورات تتضمن إذاعة أخبار وبيانات ودعايات مشيرة من شأنها تكدير الأمن العام.

و ألفي الرئيس السابق أنور السادات الحكم وأمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين.

وقد عقدت المحكمة جلستين خلال شهرى نوقمبر وديسمبر الماضيين، وقررت التأجيل لاستكمال إعلان المتهمين، وتقديم مايفيد وفاة المتهمين الاحدى عشر.

وقد شهدت المحكنة في جاستها الأخيرة في ٢ ديسمبر الماضي مقارقات مضحكة مبكية

فعندما نادى الحاجب على المتهم «حمدى ياسين» وقف المحامون وأعلنوا إعتذاره عن الحضور «فهو البوم ضمن القضاء الجالس» إشارة إلى وجود المستشار حمدى ياسين في محكمة القضاء الإدارى كأحد قضاة هذه المحكمة. وضجت القاعة ومنصة القضاء المناه

وعندما نودى على الشاعر والكاتب وسير عبد الباتي» وتف وقال. « حاضريا اندم ولكن المحامى هو اللي توفي» في إشارة إلى وفاة المحامى العظيم «عبد الله الزغبي». وذلك بعد أن نودى على عدد من المهمين وتين إنتقالهم للعالم الأخر

وينتظر بعد استكمال الشكل وحضور المتهمين وهيئة الدفاع. أن تصدر المحكمة قرارها في الدفع الخاص يتزوير ترقيع رئيس الجمهورية السابق، بعد ورود تقرير أبحاث التزييف والتزوير عصلحة الطب الشرعى حول ترقيع السادات بإلغاء الحكم.

وقد ورد للمحكمة تقرين الأول مؤرخ في المناير ١٩٨٦ وموقع من كل من «عبد الله محمود سليسان» ناثب كبير الأطباء الشرعيين، و«على أحمد على» مساعد كبير الأطباء الشرعيين، و«السيد سعد منتصر» مساعد كبير الأطباء الشرعيين، ويفيد بأن التوقيع المنسوب إلى الرئيس الراحل والثابت في نهاية الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة بالرئيس الراحل أنور السادات. ثم تقرير ثان بالرئيس الراحل أنور السادات. ثم تقرير ثان يقيد أن التوقيط أخذ من نفس قالب ختم يفيد أن التوقيط أخذ من نفس قالب ختم الأكليشية الخاص بفيد أن التوقيط أخذ من نفس قالب ختم الأكليشية الخاص بفيد أن التوقيط أخذ من نفس قالب ختم الأكليشية الخاص بالرئيس السادات بعد ورود غذا المادات بعد ورود غذا المادي المناير المادات بعد ورود

كما تنظر المحكمة في الدفع المقدم من الأستاذ وعادل أمين المحامي ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالفاء الحكم لمخالفته لأحكام المادة ١٤ من القانون رقم ١٦٧ لسند ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ

بس و حدوري تتوقع الدوائر القضائية أن يفجر الدكتور عصمت سيف الدولة أثناء الجلسات «قنبلة»

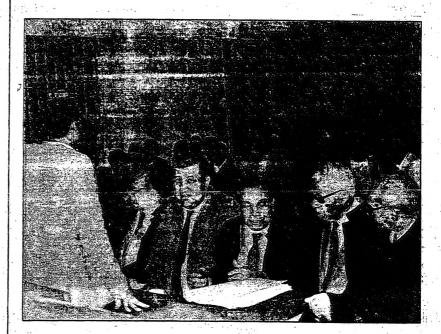

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٧>



قانونية لا قف أثرها عند حدود هذه القضائية.

كما يقدم أحمد نبيل الهلالى دفعا هاما جديدا.

صننة الريان المودعون يخسرون ٢٣٠ سن المودعون يخسرون المجهولون يكليون المجهولون يكليون ٢٠٠٠ سليون

أكدت المراحل الأولى لتسوية مستحقات المودعين بشركة الريان وقوع خسائر للمودعين بينما جانب الصفقة لصالح المشترين. وقدرت دراسة لسوق المال خسائر المودعين بحوالي ٣٠ / من قيمة كل وديعة، وهذه النسبة قتل أرباح ١٩٨٧ و ١٩٨٨ التي تقرر عدم صرفها كشرط لإتمام الصققة. كما قدرت الدراسة أرباح للمشترين بحوالي ١٩٨٠ مليون جنيه، قتل فروق أسعار الإيداعات بالنقد الأجنبي. حيث تم تسوية الودائع بالدولار على أساس ٢٣٧ قرشاً بينما سعره الآن تجاوز ٢٨٨ ق. شأ.

وتقول الدراسة أن المشتريين حققوا أرباحا أخرى حوالي (٥٠ مليون جنبه في صققة شراء أصول شركات الهلال حيث تم الشراء بـ ٤ مليون جنيه بينما قيمتها الفعلية ٩٠ مليون

جنيه وكشفت الدراسة عن مطلب تم رفضه من جانب النيابة، وتقدم به وكيل المشترين وكان

يطالب بخصم ٩ مليون جنيه من المردعين، وهي عبارة عن الأرباح التي صرفها المدوعون. وسرر هذا المطلب بأن جهاز المحاسبات أظهر أن شركات الريان كلها لم تحقق أرباحاً... ومن هنا يجب تطبيق الشرط الوارد في العقد بين الريان والمودعين والذي ينص على المشاركة في الربع والخسارة.

وجاء بالدراسة أن الريان سيصبح من حقه إسترداد كافة أمواله بالخارج فور إتمام الصفقة ورد حقوق المودعين. وبعد تنازل الضرائب عن مستحقاتها لدى الشركة!

ایقان سرقت لدعرتین تسائیدن عد رکیل مشتری الریان

قررت محكمة جنع عابدين إيقاف نظر دعرتين قضائيتين ضد محمد رشاد نبيد المحامى ووكيل المشتركين في صفقة الريان، تم الإيقاف بشكل مؤتت لحين اتمام الصفقة بالكامل.

والدعوى القضائية الأولى تتهم فيها سيدة كويتية محمد رشاد نبيه بالنصب والاحتيال

والاستيلاء على 710 ألف جيد و710 ألف دولار.. وجاء بالدعوى أن المحامى أوهمها بشراء فيلا بهذا المبلغ وعندما عادت من الخارج لاستلام الثيلا لم تجدها ولم تجد المبلغ. أما القضية الثانية فقد أقامتها زوجة رشاد نبيه وإتهمته فيها بإصدار شيك قيمته الف جنيه بدون رصيد.

#### مناورات بين الحكومة والحارا العملة حول أزمة الدولاراا

تنتهى بعد أسبوع من أول يناير الحالى مهلة الشهر التى منحها الصيارفة ببورسعيد للحكومة بالتوقف عن التعامل فى الدولار !! بدعرى خفض سعره الذى واصل إرتفاعه فى الشهرين الأخرين، حتى بلغ ٢٨٨ قرشاً بالسوق المصرفية و ٤٣٠ قرشاً فى بورسعيد رحوالى ١٥٣ فى القاهرة وباقى المدن. كان الصيارفة قد اشترطوا على الحكومه أن تدرس أسباب إرتفاع الدولار خلال شهر التوقف بعد نغيهم لعلاقتهم بإرتفاعه:

وقد سافر وفد من البنك المركزى وهيئة شنون النقد الأجنبى بوزارة الاقتصاد للقاء الصيارفة ببورسعيد فى حضور محافظها سامى خضير، فى محاولة لتوقفهم مدة أخرى.. الا أن الصيارفة أكدوا عدم صلتهم بارتفاع سعر الدولار، واتهموا الحكومة بأنها السبب فى الارتفاع المقاجئ للدولار

وفجر أحد المسئولين قضية غاية في الأهمية، وهي أن سياسة الحكومة تحرير الاقتصاد تعنى بالضرورة خفض رسمي لسعر الجنيية الأخرى، الجنيية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وارتفاع كبير في سعر الدولار وباتي العملات الأخرى. كما أن إتفاق صندوق النقد المتوقع أن يتم خلال أسابيع، يتضمن توحيد سعر الصرف، وسيادة قوى السوق في تحديد أسعار الجنيد المصرى في مواجهة الدولار.

وذكر تقرير للسوق المصرفية الحرة أن ارتفاع الدولار، خلال الفترة الأخيرة كان متوقعاً، ولكن ليس بهذه السرعة، وهو نتيجة للإنتفاض الذي شهدته حصيلة السوق المصرفية الحرة على يقرب من ١٠ مليون دولار الشهر الأسبق، ورباً يصل في الشهر الأخير إلى ١٥ مليون، عند حساب الرصيد النهائي عا أدى إلى عدم قدرة الدولة على سد

<۸>الیار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱



احتياجات القطاعات المنتجة عامة وخاصة ، والمستوردين من النقد الأجنبي، لاستيراد مستطرمات الإنتاج والسلع الغذائية والاستهلاكية بالإضافة لاحتياجات الشركات لتسوية ديونها للبنوك. وهو مالم تستطغ السوق سده بالكامل، كما أحدت ثغرة كانت سببا في إرتفاع الدولار. واستغيل تجار السوق السردا، في العملة والصيارفة هذه الفرصة ، وضاربوا في سعر الدولار.

وحسيما ورد في تقارير المتابعة للنقد الأجنبي أن هناك هدف حكربيا ضمن إتفاقها

مع الصندوق، يطلب رفع سعر الدولار لما يقرب من ثلاثة جنيهات تدريجيا

من جهة ثانية مازالت المكرمة تبحث استكنال قريل وديعة تقبيارها 6 مليون وديعة تقبيارها 6 مليون وديعة تقبيارها 6 مليون وديعة تقبيارها 10 مليون وارتفاع سعير الدولار في الشهرر الشلائة القيادية واستخدامها في قريل عمليات الإستيراد في حالة إرتفاعة مرة أخرى المستيراد في حالة إرتفاعة المستيراد والمستيرات المستيرات المست

ومازالت الأتهامات متبادلة.. ولم يصل اللجنة إلى حل بعدا

إستعرار كارثة القطن المصرى للمام الحادي نعفر

هل حناك مؤامرة على مصر من أمريكا لإخراجها من سرق القطن العالمي:

تشكلت لجنة وسرية، من خيراً «رَوَّارَةُ الزراعة ليعث أسباب كارتة إنخفاض مجمول القطن للقام الحادي عشر عليَّ القوالي، حتى وصل القل مفذلاته.

المعلزمات الأولية تقرآل أن العصرال حقق إنخفاضا يقدر بحوالى ٢٠٠٠ الله قنطار عرب المام الماضي يقدر بحوالى ٢٠٠٠ الله قنطار عرب برسف والى زيادة المحصول بحوالى مطبور فنظارنا والأخطر من ذلك على مرافقة كل مروزارتي الرواعة والاقتصالا ثم الصناعة على استخدام القطن الأمريكي في المصانع التي تقع في مناطق مخطرر استخدامه فيها: مما يهدد محصول القطن المحلى القادم وزراعات أخرى بإنشاء أمراض القطن الأمريكي التي تصل في شكل فيروسات مع القطن المستورد والتي والتي المستورد والتي المستورد والتي المستورد والتي لا يتحملها القطن المسري.

وقد ناقشت هيئة القطن مع وزارة الزراء زيادة استيراد القطن الأمريكي، من حوالي ١٠٠ ألف قنطار إلى أكثر من مليون قنطار وخفض حصة مصر المصدرة من القطن بنسب تزيد عن ١٠٪، بالأضافة لخفض ثبنيه، الأمر الذي يعني إنخفاض حصيلة البلاد من النقد الأجنبي الناتجة عن تصدير القطن

وناتشت الاجتماعات المكففة أيضا مشاكل توريد الفزل للمصانع المحلية من القطن المصرى، حيث أصبح من المقرر خفس الحضة المحلية عقدار حوالي «٧٥ ألف فتظار على أن يحل القطن الأمريكي محلها، وذلك بهدف تعريض المقص في التصدير، إلا أن المفازل إعترضت منذ بداية الموسم على أي خفض وهددت بفلق مصانعها وتشريد الماملين فيها.. ومازالت الشكلة مشتعلة.

الحسارة الأخرى تتمثيل في خطر فقد مصر عددا من الأسواق المالية لسبيت الأول تأخر شركات تصدير القطين في إنهاء تعاقداتها الحارجية في حين قامت الدول المنافسة عا فيها إسرائيل بغزو تلك الدول المستوردة، والتي ريا قد ترفض قبول القطن نظأر

محيى اللباد

الفصل الذي تنشره في هذا العدد ، بعنوان «خيبة مسجلة» هو أحد الفصول التي لم تنشر من الألبوم الثاني لكتاب الفنان الكبير «محيى الدين اللباد» «نَظُر» الذي جمع فيه المقالات التي نشرت في العامين الأخرين، تحت هذا العنوان في زميلتنا «صباح الخير» ، ويصدر قبل نهاية هذا الشهر.

أليرمات نَظرٌ محيى الدين اللباد، تسعى لشحد حساسية القارئ تجاه المتعة البصرية، التى أصبحت واحدة من أهم مصادر المتعه الفنية في العقود الأخبرة، إن لم تكن أهمها على الأطلاق.. ويتناول خلالها «محيى اللباد» منظوراته بعين فنان تشكيلي ذواقة للجمال نافرة من القبع، وتجربة صاحب مدرسة متميزة في الرؤية البصرية أحدثت نقلة كيفية في اخراج المطبوعات العربية، وخاصة في كتب الأطفال، وعقل مفكر يؤمن أن النظر الثاقب فيما يكتب عنه، هو جزء من الجمال الذي يسعى «محبى الدين اللباد» لنشره وحبثما كان، وأينما حل!

اليسار/ألغدد الحادي عشر/يناير١٩٩١٨

#### <del>یهه س</del>و ن

جـ وقعت مفاجات في إختيار الاعضاء العشرة المعينين في مجلس الشعب. فاتح المتحدثون باسم الرئاسة حوالي ٣٠ من الشخصيات العامة في قبولهم لهذا التعيين بناء على ترشيح من الرئيس.

من بين الذين فوتحوا رئيس تحرير إحدى الصحف وآحد رجال الأعمال الذين لمعوا في السنوات الأخيرة بكتاباتهم الحادة ضد جماعات الاسلام السياسي، وخبير إقتصادي عالمي وعضو في حزب معارض، وأستاذ في القانون شارك في إعداد قانون الانتخابات الأخيرة ورشحته بعض الأنباء قبل الانتخابات لرئاسة مجلس الشعب، وعضو سابق معين في مجلس الشعب، وفوجئوا بأن قائمة المعينين خلت من سعائف

\*\* مصادر في الحزب الوطنى تؤكد أن مجلس الشعب سينظر لأول مرة في نتيجة تحقيق محكمة النقض في بعض الطعون المقدمة في الانتخابات الأخيرة ، وسيقرر قبول بعضها واسقاط عضوية عدد محدود من أعضائه الذين أحاط بفوزهم تزوير واضح ، وإحلال الطاعنين محلهم، وذلك لإعطاء صورة جديدة للمجلس أمام الرأى العام، خاصة وأن العناصر المتوقع دخولها إلى المجلس نتيجة لقبول هذه الطعون لاقس سيطرة الحزب الوظني وأغلبيته.

وتضيف هذه المصادر أن هذا الإتجاه الجديد سيتم بناء على تعليمات واضحة من الرئيس، بعد تقارير مختلفة وصلت إليه حول ملابسات سقوط عدد من شخصيات الحزب الوطني مثل «د. حمدي السيد» أو الشخصيات الستقلة (وطني)!!

\*\* تتوقع الدوائر القيادية في حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي تأجيل المؤتمر العام الثالث للحزب إلى مابعد شهر رمضان المبارك والامتحانات وإجازات الصيف.. حتى تنتهى اللجنة المركزية من إعادة صياغة التقارير التي ستقدم للمؤتمر على ضوء التطورات الهامة التي تجرى في مصر والعالم العربي هذه الأيام، وكذلك عودة الحزب إلى العمل من داخل مجلس الشعب، والدروس والخبرات التي حصل عليها الحزب خلال معركة الانتخابات، والقيادات والاتجاهات التي أثبتت فعاليتها خلالها،

\*\* مصدر عربى قال إن الرئيس حسنى مبارك خاطب القائد الفلسطين، أثناء انعقاد القمة الفرية الطارنة في أغسطين، أثناء انعقاد القمة العربية الطارنة في أغسطين، واثلا في حسم.

«شوف یا ابو عمار.. تروح تیجی » «تلویص ، تهویص» مافیش قدامك غیر كامپ دافید »!!

\*\* «فيصل الصانع» عضو مجلس الامة الكويتي السابق (مجلس ١٩٨٥) وأحد أقطاب حزب البعث في الكويت، مازال معتقلا مع قرابة عشرين من رواد ديوانيته في «موقف الأمن السياسي في البصرة» بالعراق، منذ منتصف سبتمبر الماضي.

من المعروف أن البعثيين الكويتيين إتخذوا نفس الموقف الوطني لكل قوى المعارضة الكويتية، فرفضوا التعامل مع قوات الغزو والاحتلال العراقية

المصرى بعدما تكون قد حصلت على احتياجاتها من الأقطان. والسيب الثانى استمرار إنخفاض الأنتاج الصرى من القطن وتوقف تصديره لعدد من الدول لسنوات متوالية جعل بعض الدول غير راغبة في التعاقد مع مصر.

التقارير الفنية أشارت إلى أن إنخفاض محصول القطن بهذا الشكل أكد ما سبق أن أشارت إليه من إستخدام نوعيات من المبيدات غير صالحة للاستخدام، أو لاتلائم المحصول المصرى. بالإضافة إلى تكرار إنتشار أمراض القطن الأمريكي في مصر.

خبير زراعى فى شئون القطن قال فى اجتماع مغلق إن مايحدث قى مصر لهذا المحصول. مع الآخذ بكل الإعتبارات لا يكن أن يخرج عن مؤامرة حد الله اليلاد... لإخراج مصر نهائيا من سوق القطن العالمي، التي كان تحتل أولى مراكزه يوما ما

مستشنی استثماری یمجز عن سداد ۱ ملیون جنیه

عجز مستشقى ابن سينا الاستثمارى عن سداد ٦ مليون جنيه ديون لبنكى مصر والجيزة الوطنى.. وتقرر إحالة الأمر لنيابة الشئون المالية والاقتصادية والتى يدأت التحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشقى.

السعودية تمرض على مصر قويل استكمال المشروعات الاستثمارية الكويتية

تجرى لجنة وزارية من الزراعة والتعاون الدولى والاقتصاد والصناعة والتخطيط، حصر شامل اللمشروعات الكويتية، ومراحل تتقيدها وتكاليفها الاستثمارية، واحتياجات غويل المتعقدي متها. وذلك يهدف إستكمالها يتمويل معودي...

وكانت السعودية قد تقدمت بعرض لمصر يقضى، باستعداد الحكومة السعودية للقيام

بالإحلال محل الكويت في المشروعات الاستثمارية التي ترقف تنفيذها بعد الإحتلال العراقي للكويت.

#### ۱۳ وزارة وهيئة تطلب زيادة خطتها الاستثمارية

طلبت ۱۳ وزارة وهيئة حكومية تعديل حصتها النقدية في إستثمارات الخطة الحالية لمام ١٩٩٠/١٩٩٠. بلغ إجمالي المبالغ المؤارات والهيئات حوالي ٢٦ مليون جنيه.

جاء على رأس القائمة اتحاد الاذاعة والتلقزيون، الذي طالب بزيادة حصته ١٧ مليون جنيه ثم وزارة التعليم العالى لارو ١٥ مليون بعدها وزارة الاسكان وطلبت زيادة مقدارها ٣/٦ مليون جنيه فوزارة الصحة بواقع ٧/٦ مليون جنيه واحتلت اللاخلية المركز الخامس بواقع ٨/٤ مليون جنيه ثم التعليم ٤ مليون جنيه والإعلام ٢ مليون جنيه وبيد ومن بين الجهات والوزارات التي طلبت زيادة خطتها الاستثمارية الخارجية، والأزهر والثقافة والسياحة والاقتصاد.

وتم إقرار تلك الزيادات والعمل بها من الربع الثانى للمام المالى الحالى جاء ذلك فى تقرير متابعه بنك الاستثمار القومى لتنفيذ الربع الأول للخطه.

مشروع بإنشا ، صندوق لاقامة مشروعات لتشفيل العائدين من الخليج

الممولون الأجانب يشترطون البدء في المشروعات قبل فتع اعتمادات تمويل الكون الأجنبي

بدأت لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء، من وزراء القوى العاملة والمالية والمالية والاقتصاد والتعاون الدولى، لدراسة فكرة إنشاء صندوق لتشفيل العمالة العائدة من الخليج، والذين لم تتمكن الحكومة من توظيفهم.

أمام اللجنة عدة مقترحات منها الاتفاق مع القطاع الخاص على تشغيل العائدين حسب إحتباجات كل شركة، على أن تقوم الدولة بتقديم مساهمات لتلك الشركات لإجراء توسعات بخطوط إنتاجها وتشغيل المصانع لأكثر من وردية. والإقتراح الثاني حصر الشركات العامة التي تعمل وردية واحدة أو النين، بحيث تتم دراسة إمكانية تشغيلها لورادي أخرى، مع إجراء عمليات صيانة وإحلال سريعة قد تستغرق مايين ستة شهور أوسنه

الإقداع الثالث تكثيف تشاط الدولة في إنشاء عبد من المشروعات الإستشبارية في الأراضي والمناطق العمرانية الجديدة وتشغيل ألف مليزن فيها.

المشروع يتم دارسة في نفس الوقت الذي تم الاتفاق فيه مع البنك الدولي، وعدد من دول الخليج بينها السعودية والإمارات والكويت بالإضافة إلى عدد من الدول الخبية بينها فرنسا وأمريكا لتمويل هذه الخطء

إشترط المعولين أن تقدم مصر خطة المشروعات، وتبدأ التنفيذ على أن يتم تمويل المكون المعلى من جانب الدولة. وبعدها تبدأ تلك الجهات فتح اعتمادات المكون الأجنبي في كل مشروع

#### دمج ۱۲ شركة بالزراعة والتمويل وتطبيق الشركات القابضة قبل صدور قانونها

بادر د. يوسف والى وزير الزراعة فى إتخاذ الإجراءات لتحويل هيئات وشركات القطاع العام لنظام الشركات القابضة، عرض الرزير منذ أيام على اللجنة العليا للسياسات ضم ٧ شركات بقطاع الشروة الحيوانية والداجنة. مع دمجها فى شركتين فقط، وإنتهج وزير التموين نفس الطريق بعد من ضغوط قوية، والتهديد بتصفية عدد من شركات الرزارة. فقد تقرر دمع ٥ شركات متخصصة فى ببع المنتجات الإستهلاكية والهندسية

وقد وافقت لجنة السياسات على الدمج، على أن يسرى تنفيذه من أول بناير الخالى. ومن بداية يوليو المقبل تدخل جنيع الشركات فى ميزانية واحدة. إشتمل قرار لجنة السياسات على أن تخضع تلك الشركات لنظام

قانون الشركات القابضة المزمع إقراره خلال الشهرين القادمين

أحد المستولين بالتسويل قال أن تلك السابقة هي الأولى من نوعها بتطبيق قانون قبل صدوره.. ومن المسكن أن يكون هذا مدخلا للطمن في قانونية قرار الدمج

#### بيع الديون واستخدامها في مشروعات انتاجيه

تقدمت خمسة بنوك أجنبيه تميل في مصر، منها بنك أوف أمريكا وستى بنك، وهرنج كونج والاعتماد والتجارة ... بالأضافة لبنك فيصل الاسلامي بقروض لشراء بعض ديون مصر الخارجية ... وقام علد منها يقتع إعتمادات مالية لهذا الغرض بأحد بنوك الدولة الكرى.

وتم إسناد الأمر للجنة خاصة من الجهاز المصرفي والجهاز الإداري للبحث. وتم وضع عدد من الشروط لاقام بيع الديون من بينها ...

\* أن يتفق المشترى مع النائن على البيع، مقابل تنازل الدائن عن نسبة من إجمالى الدين الإسمى، وتكون لمصر حصة من هذه النسبة يتم الاتفاق عليها بين المشترى ولجنة تسوية الديون الخارجية. ويتقدم وتكون مصر غير ملزمة بسداد أى فوائد فى حالة تأخر المشترى سداد قيمة الصفقة، وقد قبلت بعض الجهات الدائنة ذلك مستقيدة من الجدولة.

\* ووضعت الحكومة المصرية شرطا هو أن يتم السداد المشترى بالعملة المحلية بسعر السوق المصرفية الحرة العملة الدين وقت إقام المستقة. وأن يقوم المشترى باستخدام قيمة الدين في المساهمة بالتوسعات بالمشروعات القائمة فعلاً بمصر، أو في إنشاء مشروعات جديدة. أو قيام مصر بتقديم صادرات بسلع غير تقليدية يستخدمها المشترى في سداد قيمة الدين للدولة الدائنة.

من المقرر أن تقوم لجنة بعرض المشروع على عند من البنوك والدول في حالة نجاح «مراحله الأولى، حتى مع الدول التي سيتم جدولة الديون معها بعد اتفاق نادى باريس المقا...

وصرح مستول أن التجرية ستبدأ مع الديون الصغيرة أولاً.

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<١١>



<۱۲>الیسار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱

## الشيخابات ١٩٩٠

- اليساو يتخذ التر المحيح ..... ملاح عدلي
- السياسة والمال والتزير والحياد...... أمينة النقاش
- تقرير من الدتهلية ...... فايز عقل
- تقرير من الاسكندرية.....
  - و قشو يو من الشيوم.......
- حول قراءة برنامج التجمع ...... عبد الغفار شكر



- الغربية إسر الحزب العضف دخل لا تتخابات صد الحزب لعضف .. وغم كده للنتخابات اتزورت ١١٠



### تعليل أولى للمعركة الانتخابية الخالليسيار العكرار الحكيج بالشاركة في الانتخابات

لاشك أن مركة انتخابات ١٩٩٠ تعتبر من أهم المعارك الانتخابية التى خاصها اليسار المصرى بفصائله الثلاث الرئيسية التجمع والناصريين والخرب الشيوعى خلال العشرين عاماً الماضية. وهذه المحركة تحتاج إلى تحليل عميق وعلمى لاستخلاص الخبرات والدروس ومعرفة الأخطاء ومواطن الضعف.. وكذلك وهو الأهم لوضع رؤية مستقبلية لعملنا الجماهيرى. آليته وأساليبه وأشكال تنظيمه في الفترة المتبلة.

إلا إنه يكن رصد عدد من الدلالات والاستخلاصات الأولية من خلال متابعة سير المعركة والقرارة الأولى للنتائج التي أسفرت عنها، ومناقشة بعض القضايا التي تعتبر مثار جدل وحوار في صفوف اليسار والقوى السياسية الأخرى.

#### قرار المهاركة قرارا سليما

إن قرار قراى اليسار الرئيسية بالمشاركة فى المعركة كأن قراراً سليساً، والمؤشرات الإيجابية للمعركة أكبر بكثير من السلبيات.

فالظروف العامة التي يمر بها اليسار، سواء الدولية أو المحلية، هي ظروف غير مواتية وصعبة وكان من الضروري أن يخرض اليسار هذه المعركة وينزل إلى الشارع لكي يختبر برامجه وسياساته وكوادره بشكل

صالاح عدالي

عملى، ولكى يكسر العزلة المفروضة عليه ويخرج من حالة الشك والإحباط التى تعترى الكثير من كوادره.

ولقد أكدت هذه الانتخابات للمرة الأولى أن اليسار ليس فقط قادراً على خوض معارك سياسية وتحريضية ناحجة ولكنه ايضاً قادر على كسب أصوات الناخين عندما ترفع الدولة وأجهزتها يدها نسبياً.. وعرف اليسار المداخل الصحيحة لكيفية ربط المشاكل الحياتية والمحلية بالمشاكل والسياسات العامة، كما إنه بدأ يفهم أيضاً في العديد من الداوثر الآلية السرية والفجيعة التي تدار بها العملية الانتخابية، وتمكن من مفاتيحها في عدد من الدوائر سواء من حيث ترتيب وتواتر التصعيد السياسي، أومن حيث أساليب التحرك، وحماية الصناديق وكسب العناصر الشبابية

وها هم مرشحوا اليسار من التجمعيين والماركسيين والناصريين والتقدميين يحرزون نتاثج باهرة، لم تقتصر على دائرتين أو ثلاث كما كان يتوقع البعض ولكنهم نافسوا بجدية

في معظم الدوائر التي اشتركوا فيها.

إن الإقبال على الانتخابات كان أضعف من المرات السابقة وخاصة في المدن إلا إن الكتلة الصامتة والسلبية التي عزفت عن المشاركة في الانتخابات السابقة استمرت في سلبيتها هذه المرة ولم تفعل أحزاب المعارضة بالمقاطمة إلا زيادة سلبية هذة الكتلة أكثر بدلاً من دفعها للممل الإيجابي خاصة وأن بلاعري للمقاطمة أقتصرت فقط على الدعري للمقاطمة أقتصرت فقط على الصحف وفي اجتماعات المثقفين ويمض النقابات المهنية ولم تتحول إلى فعل ايجابي في الشارع لدعرة الجماهير للمقاطمة.

ولا يمكن إنكار أن هناك جزءا من المواطنين استجاب لدعوة المقاطعة خاصة الوفد والاخوان وسط المثقفين ودوائر المدن. ولكنه ليس قطاعاً كبيراً على كل حال.

ومن ناحية ثالثة فإن قرار الدخول كان ضرورياً للتأكيد على الوسائل والسبل الديمقراطية للتغيير في مصر، وذلك في مواجهة القوى الظلامية والقوى المعادية للديمقراطية في المجتمع، ومن المعروف أن المقاطعة لاتكون مفيدة وفعالة إلاإذا كانت الجماهير واعية سياسياً بقدر كاف ومستعدة للقيام بأعمال حازمة خارج البرلمان وعلينا والاجتماعي في المجتمع ليس في صالح قوى التقدم والديمقراطية، وبالتالي فإن الاشتراك في المركة في ضوء كل هذا كان سليما قاماً

#### هل كانت الانتخابات نظيفه؟

وحتى لاتكون إجابتنا سطحية أو أحادية الجانب او غير واقعية لابد من وضع عدد من المحوامل الداخلية والخارجية في الاعتبار، كذلك لابد من رصد الجو العام الذي تدور في ظله المعركة.

- فما يجرى فى العالم كله شرقا وغرباً وفى دول العالم الثالث من انعطاف كبير نحو الديم قراطية وسقوط كثير من الرموز الفاشية والأنظمة الشمولية بالإضافة إلى المناخ العام الذى تولد عن التفكير السياسي الجديد هو عامل لابد من أخذه في الإعتبار عندما يقدم النظام على إجراء انتخابات.

كذلك فإن ما يحدث في المنطقة العربية بعد أزمة الخليج وحالة الهلع التي تصيب الأنظمة التقليدية أو اللاد يقراطية من رياح التغيير المحتملة، واحتجاج العديد من الأوساط المؤثرة، في أمريكا وأوربا على عارسات هذه النظم وأساليها في الحكم هو

<۱٤/>اليار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١

أيضا عامل مؤثر.. خاصة وأن سمعة النظام المصرى في مسألة الأنتخابات سيئة جداً في خلك الأوساط وكذلك أمام المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بالديقراطية وقضايا حقوق الانسان.

وعلق الستوى المحلى، فإن أى نظام الإستظيع أن يعيش للأبد على تزوير إرادة المحاهية مقتلة أى شرعية يستند إليها، في إقناع المحاهير فاستخابات عملية تزييف إرادة المحاهير في الانتخابات السابقة يعترف بها معظم رموز النظام وأجهزة إعلامه الآن. لذلك فإن النظام كان يغير هذه الصورة عند المواطنين.

كنا أن مقاظمة احزاب المعارضة اليمينية الأساسية سواء اللبيرالية فيها أو الدينية سببت حرجاً بالفا للنظام أمام الرأى المام في الداخل والحارج وهذا ايضا عنصر له تأثير مباشر على الكيفية التي أدارت بها الحكومة الانتخابات فمن ناحية تريد الحكومة أن تثبت شهادات معينة بالحيدة خاصة وأن وسائل الإعلام العالمية كانت تفطى الانتخابات باهتمام، ومن ناحية أخرى فإن مقاطمة هذه باهتمام، ومن ناحية أخرى فإن مقاطمة هذه الأحزاب خلقت جوا من الأمان للنظام إذ أنه أصبع مطمئن إلى حصوله مسبتاً على ثلثى المقاعد المطلوبة لتأمين إنتحاب رئيس الجمهورية عام ٩٢ أو العمل بقانون الطوراي.

الاساس الفردى وليست على أساس القائمة.
في ضوء كل هذه العوامل وفي ظل هذا
المناخ أدار النظام انتخابات المائة.
يختلف حقاً عن الانتخابات السابقة.
وهكن القول دون مسالفة أن هذه

ويكن التقول دون مبالغة أن هذه الأنتخابات أفضل بكثير من أنتخابات سنة ٨٧. ٨٨ لوجبي أفضل من انتخابات سنة ٢٧ التي يضرب بها البعض المثل عن النزاهة... فالحيدة هنا هي مسألة نسبية وأجهزة الدولة الأمنية لم تتدخل وتنحاز بشكل سافر لمرشحي الحزب الرطني كما كان يعدث في السابق وخاصة في دوائر المدن، بينما كان حياد الشرطة سلبيا في الريف، حيث إنهم تركوا عملية «التقفيل» تتم بين المرشحين وكذلك المصادمات دون تدخل او محاولة لرقف هذه العملية.

وبالنسبة للمحافظين والادارة المحلية فأنهم في معظمهم كانرا منحازين إما لمرشحى الحزب الوطني الرسميين أو مرشحى الحزب الوطني المستقلين. وحتى هذا كان باسلوب غير فج وأمكن تحييد البعض منهم.

#### مقاطمة أحزاب اليمين خلقت حوا'من الامان

للنظام نضال القوى الديمقراطية يشل يد وزارة الداخلية عن التدخل بالاساليب القديمة

قد خلت أجهرة الأمن لاسقاط مرشحين يعينهم مأمر مباشر من الجهات العليا

#### نظرتان ضيقتا الأفق

فى الواقع هناك وجهتا نظر غير واقعيتين لانوافق عليهما، وكلاهما ضار سواء فى تقييمه للمعركة ونتائجها أو فى الانطلاق منهما لبناء موقف سياسى بعد.

فنحن لانوافق على النظرة الأحادية والسيقة والتى لاترى في انتخابات سنة السيقة وإذا ما كان هناك اختلاف فهو يعود السابقة وإذا ما كان هناك اختلاف فهو يعود أساساً إلى مناورة الحكومة، أو نتيجة لصفقة عقدت بين اليسار والحكومة لتمروالي عدد من نواب اليسار المجيلس. إن هذه النظرة الضيقة تريد أن تحشر كل وقائع الحياة في الضيقة تريد أن تحشر كل وقائع الحياة في

صحة مرقفها بمقاطعة الأنتخابات، ومن ناحية أخرى فإن هذة النظرة تمثل في جوهرها إهانة بالفة لكل الكوادر والشباب والجماهير التي بذلت العرق، والدم في هذه المعركة، كما إن أصحاب وجهة النظر هذه لاياخذون في اعتبارهم سرى أجهزة الدولة ووزارة الداخلية بينما يسقطون من حسابهم تماما نطال القوى الديمقراطية والوطنية الشريفة في المجتمع المصرى خلال عشرات السنين والتي كان لها تأثير كبير في شل يد وزارة الداخلية عن التَّدُّخُلُ بنفس الأَسْلُوبِ القديم. إن ماحدث لم يكن مجرد مناورة من النظام أو تكتيك جديد لحداع المعارضة، ولكنه في الحقيقة يعبر عن تراجع اضطر إليه النظام نظرا لكل العوامل السابقة التي تحدثنا عنها وهو مكسب وإن يكن محدودا للقوى الديمقراطية والوظنية في الجنمع عليها أن تتمسك به وتناضل من أجل الضمانات الأخرى التي لايمكن أن تتم انتخابات حرة حقيقة بدونها.

كما إننا لانرائق إيضا على وجهة النظر الأخرى التى تبالغ فى جيدة ونزاهة أجهزة أبدولة. لإنه لايكن تصور أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة فى ظل هذه الترسانة من القرانين المقيدة للحريات، واستمرار حالة الطوارى، وفى ظل حرمان قوى سياسية أصلية وفاعلة من حرية تكوين أحزابها (الناصريين والشيوعيين) كما أنه يصعب الحديث عن أى نزاهة حقيقية فى ظل سيطرة الحرب الحاكم على كل وسائل الإعلام والصحافة المساة بالقومية.

كما إن مسألة «التققيل» ليست مسألة خاصة بصراعات المرشعين وبعضهم البعض كما تحاول الحكومة وصحافتها أن تصور دائما عملية التزوير عملية التزوير النقسها وتزييف إرادة الناخبين، والدولة وأجهزتها هي المسئولة بشكل أساسي عن هذا التزوير لإنه يتم يعلمها ولصالح مرشحيها في كثير من الأخيان ولإنها رفضت أصلاً المطالب والضمانات التي طالبت بها المعارضة لضمان عدم التزوير والتقفيل.. وهي ضرورة أن يعاد القيد في كشوف الناخبين وتنقيتها، وأن

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٥١>



يظهر الناخب بطاقة الشخصية لمو العائلية وأن يوقع أو يبصم بجوار الأسم.

ومن المهم أيضا أن نؤكد في هذا الصدد أنه حدثت تدلُّغلات مباشرة من أجهزة الامن (أمن الدولة والأمن القومي) لعدم تمرير مرشحين بعينهم عليهم خطوط حمراء والدليل الصارخ على ذلك ماحدث في دائرتي كرموز وميت غمر. إن التزوير الذي حدث في هذه الدوائر بأمر طباشر من الجهات العليا وليس مجرد نتيجة التقفيل بين المرشحين المتنافسين.أن مسألة «الحيدة» و «النزاهة» و ونظافة الانتخابات، هي مسألة نسبية وليست مطلقة كما سلبق وذكرنا، ومن الخطأ التبسيط ومحاولة الرؤلية على أنها إما ابيض أو أسود فقط.. ولاشكِ أن قوى المعارضة قد حققت مكسباً بهذا الحياد النسبى والسلبى للشرطة، عليها أن تتمامك به ونناضل بلا كلل من أجل الضمانات الألخري.

#### الدلالات السياسية

البسار بشكل عام كانت إيجابية فنجاح حوالى البسار بشكل عام كانت إيجابية فنجاح حوالى ربع عدد المرشحين على قائمة البسار، وسقرط البعض الأخر بعدد كبير من الأصوات وبعد معركة مشرفة، واسقاط البعض الثالث رغم استحقاقه للفوز نتيجة التلاعب والتزوير، تعتبر بداية جيدة لليسار، عليه أن يضعها كنقطة إنطاق لعمل جماهيرى حقيقى وتعبئة الجماهير حول قضاياهم اليومية والحباتية إذا ما استمرت كوادر البسار تلعب دوراً في وسطهم وأمامهم.

٢- الأالت المصبية والمشائرية تلمب
 دوراً لايستلال به وخاصة في الدوائر الريفية
 التي لاتلمل فيها البرامج والدعاية السياسية
 الادر ضامة

۳- لا لجب ان يراودنا اى شك فى أن اليسار لازال ضعيفاً بشكل عام إذا اما أخذنا محصلة القرى السياسي فى المجتمع ككل كما إنه غير مراحد ويعود هذا بالطبع إلى أسباب

كثيرة أهمها الحملات لمتوالية للأمن على اليساريين والحصار الإعلامي المفروض عليهم وغيرها.

4- كان تفاعل الجماهير في الداوئر التي نزل فيها اليسار إيجابياً، وعكن القول دون مبالغة أن اليسار هو القصيل الرحيد في مصر الآن الذي عتلك برنامجاً بديلاً ممكناً، وواقعياً وخاصة وأن الجساهير في هذه الانتخابات كانت مهتمة بالسياسة أكثر من المعارك السابقة رغم أن الانتخابات فردية، ذلك لأن الطروف تفيرت وارتبطت المشاكل الخاصة للمواطنين بالمشاكل العامة للطبقات والوطن ككل بحيث أصبح من المتعذر الهروب إلى الحل الفردي.

إن مشاكل مثل [البطالة- الأجرر والأسعار- الإسكان- الديون- التعليم-المرافق العامة- مشاكل الشباب الخاصة] بدأت الجماهير تعى شيئاً فشيئاً أنها لن تحل الأمن خلال سياسات مختلفة ورجال مختلفين.

٥-إن المزاج الجماهيري بشكل عام هو مراج رافض لسياسات الحكومة والحزب الوطني، والدليل على ذلك هو سقوط ٧ أمناء محافظات للحزب الوطني وأمين الفلاحين بالحزب ووكيل مجلس الشعب السابق وغيرهم كما أن المستقلين حققوا حوالي ٤٠٪ من المقاعد. ولكن من الهام أن نشير إلى أن هذا المزاج الرافض لم يتحول إلى موقف فعال إيجابي بعد، كما أنه لازال بعيداً عن تبني برنامج اليسار، رغم أن هذه الانتخابات كشفت برنامج اليسار، رغم أن هذه الانتخابات كشفت عن إمكانية لارتباط قوى اليسار بالجماهير إذا أتبحت لها الفرصة وإذا استمرت هذه القوى العمل بشكل صحيح.

 ٦- لازال التيار الدينى له نفوذ واسع فى الشارع المصرى ولم ينحسر نفوذه كما يأمل البعض. قد يكون أصاب البعض الضعف فى

المهل الهشترك بين التجمع والوهد من أجل الديهقر اطية ضرورة



فزاد سراج الدين

الآونة الأخيرة لكنه لازال قوياً ومؤثراً، ويكفى أن نشير إلى أن هناك مرشحين رفعوا شعارات دينية وحصلوا على أصوات جيدة رغم آنهم لم يخوضوا معارك حقيقة. مثل دائرتى الزيتون وعابدين في القاهرة.

٧- إن النظام يعمل على توسيع هوة الخلاف بين قبرى المعارضة وبالذات الوفد والتجمع.. علينا أن نفهم ذلك جيداً ونعرف أن النظام والقرى الظلامية المتطرفة خصمنا الأساسى في معركتنا من أجل إكتساب الديقراطية. وعلى ذلك يجب رأب الصدع والفعل بجدية في تصليب مواقف جبهة التوى التي ترافق على مطالب المعارضة في القرى التي ترافق على مطالب المعارضة في فيراير سنة ٨٧ وميثاقها في ٢١ مارس وتعرف بإمكانية تدوال السلطة.

٨- لكى نكون علميين لابد أن نعترف أنه من الصعب إستخلاص مؤشرات حقيقية وكاملة عن وزن القرى السياسية المختلفة وتوزيعها على خريطة المجتمع المصرى حيث من المعركة نتيجة المقاطمة مثل حزب الوفد عن المعركة نتيجة المقاطمة مثل حزب الوفد شاركت بإيجابية لكانت دفعت عملية الديمقراطية إلى الأمام وساعدت في إيقاظ المجاهير السلبية وناضلت بإيجابية من أجل ضمانات حقيقية لانتخابات نزيهة وحرة في ضمانات حقيقية لانتخابات نزيهة وحرة في

(۱۲۸)الیسار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱

# 

## العامة والمال والتزوير والحياد في أنت المنتقب في المنتق

أثارت النتائج الغريبة، والمتوقعة، التي أسفرت عنها إنتخابات مجلس الشعب الأخيرة، حيرة المحللين السياسيين، حول شكل المارسة الديقراطية، على ضوء النتائج، التي أنتهت إليها، والتي انظرت على تركيبة لمجلس الشعب الجديد، تتميز بما يلي:

مثنيل اليسار، وبخاصد في دخول المجلس بعد غياب طويل، وبعد معركة باسلة خاضها قادته وكوادره. وفي المرات القليلة تواجد بها اليسار في البرلمان، كان تواجد يأتي ضمن جبهة معارضة واسعة، منحد قوة أكثر من قوته المقيقية، داخل المجلس كما كان الحال في برلمان ١٩٧٦، حيث تشكلت كتلة معارضة غير يسارية، بالإضافة إلى ٣ ممثلين لليسار، بما انتهى ببروزهما معا، بفاعلية أكبر من حجنهما العددي، وهو وضع من غير السهل معرفة مدى تحققه الآن، وسوف تكشف عنه في الأسابيع القليلة القادمة نوع المارسة البرلمانية.

قزق الاغلبية وتفككها وتصاعد حدة الصراعات بين أجنحتها

قلة تمثيل المعارضة بشكل ملخرط، عن أي مجلس نيابي سابق.

غيبة تيارات أساسية كالوفد والأخوان. اجراء الإنتخابات في إطار مجموعة من الجراء الإنتخابات في إطار مجموعة من الأزمات السياسية والاقتصادية، التي لم يكن هو صاحب القرار الأول بشأنها، لأنه جزء من الواجهات التي تدعى الديقراطية، لنظام غير دايقراطي، فالمجلس افتقد لأى قدرة على عارسة الرقابة والتشريع، فضلا عن افتقاده لأى دور سياسي، فالسلطات المطلقة المنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور، قد سلبته صلاحياته، واختصاصاته، وجملت الجهة الرحيدة لإصدار القرار السياسي في مصر، هي مؤسسة الرئاسة، التي رفضت على ضوء

#### أمينة النقاش

إحتكارها للقرار- الاستجابة لقرار المحكمة الدستورية، بحل مجلس الشعب، وإجراء انتخابات مباشرة، بل آثرت عمل آستفتاء حول حله، ليبدو الأمر كله، كما لو كان منحة من الرئيس، وليس امتثالا لحكم قضائي.

اتضاح أن أهم الموامل التي تحكمت في تركيبة المجلس الجديد - كما سبق أن تحكمت في تركيبة المجلسين السابقين - هي تهيئة المناخ، لإعادة ترشيع الرئيس حسني مبارك للمرة الثالثة، وليس هناك ما يمنع بعد ذلك، من التقريط في عدا المجلس، والاستجابة للطعون المقدمة في عدم دستوريته.

#### معركة بلاسياسة

استفرقت الحملة الإنتخابية حوالي خمسة أسابيع منذ إعلان نتائج الاستفتاء على حل مجلس الشعب، وحتى بدء انتخابات الإعادة.

مجلس الشعب، وحتى بدء التحابات الإعاد.
وبدا واضحا منذ اللحظة الأولى أن الحملة
الإنتخابية. قد خلت من المعارك السياسية،
برغم كثرة وخطورة القضايا السياسية، التي
تواجه الوطن والأمة، وهو ما اعترف به بعض
الكتاب في الصحف القومية، حيث قال
«محمود التهامي» في روزاليوسف، إن
القضايا التي تهم الوطن بشكل عام «قذ
اختفت من الدعاية الانتخابية للمرشعين،
وأقتضرت الدعاية على المطالب المحلية، لابناء
الذائرة، لذلك، فهي أقرب إلى الانتخابات
المحلية، منها إلى إنتخابات هدفها، إختيار،

وبرغم مشاركة ستة أحزاب في المصركة الإنتخابية، هي الوطني والتجمع والأمة ومصر الفتاة والخضر والاتحادي الديقراطي. فضلا عن قرتين محجوبتين عن الشرعية هما الشيوعيون والناصريون، بالإضافة إلى الانتخابية سرى برنامجين فقط، أحدهما للتجمع والآخر للحزب الشيوعي المصري، لم يكونا محلا لمعارك مرشحيهم في كثير من للدواتر، الأسباب متعددة، من بينها طبيعة للواتر الانتخابية نفسها، ولأن منافيسهم لم يكونوا في حاجة أصلا لطرح هذه البرامج.

لم يطرح الحزب الوطني الحاكم أي برامج، آو أي وعود سياسية عامة للناخبين، وأكتفي أمينه العام «د. يوسف والي»، في البيان الذي أَلْقاه، في البرنامج التليغزيوني الذي تم تخصيصه للدعاية الإنتخابية للأحزاب، أنَّ يكرر شعار الحزب الشلاثي الشابت حول «الاستقرار والتنمية والديمقراطية» وأن ينسب الإنجازات التي تحققها الدولة إلى الحزب الوطني، وأن يعتبرها هي برنامجه، هروبا من الالتزام بأي وعود سياسية عامة وواضحة الملامح أمام الناخبين، وعلى عكس الانتخابات البرلمانية السابقة، التي جرت عامي ٨٤، و٨٧، فقد خلت الحملة الانتخابية للحزب الوطني للمرة الأولى من الهجوم على الآحزاب الأخرى المشاركة في الانتخابات، التي يفترض لا انها احزاب منافسة.

وكفت الصحف القومية بدورها - التى تعد من بين الأدوات الرئيسية للدعاية للحزب الوطنى عن أى هجوم على المرشحين من غير أعضاء الحزب الوطنى، وبعد أن كانت فى السابق منبرا للتشهير عرشحى المعارضة، والتنديد ببرامجها، والسخرية من سياساتها البديلة، التى تطرحها فى مواجهة السياسات التائية، وأفسحت هذه المرة صفحاتها للإشادة بكل المرشحين

وريمًا كان هذا أمرًا مترقعاً ، بعد أن خلت المركة الانتخابية من المنافسة السياسية الحادة عقاطمة قرى أساسية كالرفد والأخوان والعمل

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير/١٩٩١(٢٧)



للاستخابات قام تجد أطراف المعركة الانتخابية، سوا كان الحزب الوطنى أو الأخزاب الأخرى أو المستقلين مبررا للحملات السياسية المتادلة، التي هي ظابع المفارك الحزبية بشكل عام. وكان هذا سببا من بين الأسباب الهامة، فضلا عن عودة نظام الانتخابات بالدائرة الفردية لكي تبرز في هذا المعركة عمليات التشهير الشخصى بين المشعين.

وانسحب اختفاء الحملات السياسية على الصحف القومية والحزيبة التى تنافست فى المعركة الانتخابية، حيث اشتركت جميعها فى الانتخابات، وابراز مااعتبرته مثالب المقاطمة. وهو مالم ينسحب على صحف الأحزاب المقاطعة، التى ركزت مجومها على مرشحى الحزب الوطنى، وإبراز عدم فاعلية خوض المصارك الانتخابية بدون ضمانات، لتؤكد صواب مرفقها، الخاص بقرار مقاطعة الانتخابات.

#### لطلي واكد



ركان من بين العوامل الهامة التي ساهمت في إختفاء الحملات السياسية، وفي انعدام المنافسة، محدودية عدد الذين قدمتهم الأحزاب للترشيج وعدم تفطيتهم لكل الدوائر. فقى ٢٢٢ دائرة قدم التجمع ٣١ مرشحا والأمة ٧٧ مرشحا ومصر الفتاة ١٩ مرشحا والخضر ١٩ مرشحا والاتحادى الديمقراطي ٣ مرشحين أما حزب العمل المنشق فقد رشع ٣٦ عضوا، كما رشح الشيوعيون ٣ والناصريون ٨ في الوقت الذي قدم فيه الحزب الوطني £££ مرشحا لكل الدوائر، وهو وضع يتضمن التسليم للحزب الوطنى بالأغلبية، وتنتفى فية أي فرصة لنازعته عليها وليفس هذه الأشيباب والقيرها ، فلم يتكن يتوسع أي من الأحزاب التى خاصت المعركة الإنتخابية أن تطرح نفسها بديلا للحزب الوظنى الحاكم في هذه الإنتخابات.

#### سطوة المال

وكان طبيعيا وسط هذه الظروف التي اختفت قيها المعارك السياسية أن يبرز عدداً من الظواهر الملفتة للنظر كان في مقدمتها خوض رجال الأعمال والتجارة وكبار الأثرياء وأصحاب الشركات الاستشمارية والمهن الحرة ما انتهى بظاهرة البذخ الفظيع والسفيه في الدعاية الانتخابية لشراء أصوات الناخين، وهو مابدا أنه اسلوب بديل عن المعارك السياسية، والبرامج الإنتخابية، التي تطرح على الناخين سياسات بديلة للسياسات القائمة

#### الهدرى قرغلي



وتحفزهم للإحتشاد وراء المطالبه بها والدفاع عنها.

وإذا كانت وزارة الداخلية قد حددت مبلغ الاف جنيد كحد أقصى لحملة الدعاية لكل مرشح، قممنى هذا إنفاق حوالى ١٥ مليون جنيد لكل المرشحين الذين عددهم ٢٦٨١ مرشح، ووفقاً لما رصدته الشخافة القومية فإن ما أنفقد المرشحون على حملاتهم الإنتخابية قد قاق بمراحل هذا المبلغ ووصل إلى أكثر من 6 مليون جنيه!

#### التزوير ضد الوطني

إتسمت الممارسة الإنتخابية أيضا بعدد مِن الظِواهر التي ترجع بالاساس لمقاطعة أحزاب رئيسية للانتخابات وغيبة المنافسة القوية في المعركة الإنتخابية. فالتزوير، بمعنى التدخل الإداري المباشر لحسم نتائج الإقتراع، لم تكن هناك مبررات قوية لاتساع نطاقه بسبب قلة عدد الرشحين المطلوب إتباع هذا الإسلوب ضدهم. ومع ذلك فقد تم التدخل الإداري المباشر ضد عدد من المرشحين المعروفين بعنف معارضتهم للسياسات الحكومية القائمة . كما حدث في عدد من دوائر مجافظة الأسكندرية ضد ثلاثة من النواب السابقين هم ابو العز الحريري وعادل عيد وكمال أحمد وضد اثنين من القيادات العمالية في دوائر محافظتي الدقهلية والبحيرة هما عطيه الصيرفي وعبد المجيد أحمد. كما استخدم أسلوب التدخل الإداري أيضا لصالع منافسات خاصة بصراعات داخل أجنحة الحزب الوطني، كان أبرزها إسقاط نائب





<١٨٨> الياسار/العدد الحادي عشر/يتاير١٩٩١

الحزب الوطنى البارز د. حمدى السيد، فى إحدى دواثر القاهرة أمام شخصية مفمورة. وكانت الملابسات التى أحاطت بنتائج تلك الدائرة محلا لسخرية الرأى العام، بمد أن أعلن د. حمدى السيد فى مؤتمر صحفى أن عدد الأصوات التى حاز عليها منافسه، قد فاقت بمراحل عدد أصوات الناخين التى أعلنها المشرفون على الإنتخابات. وأتهم د. حمدى السيد رئيس اللجنة العامة لدائرته بطرد مندوى المرشحين وقبامه بحصر الأصوات منفردا، كما أتهمه بالتزوير لصالح منافسه.

كما أتهم صبرى مبدى مرشع الحرب الوطنى فى إحدى دوائر الإسماعلية، محافظها بالتلاعب والتزوير من أجل إسقاطه. وكشف أن المحافظ قد استعان بعضباط الشرطة لتسديد وتقفيل بطاقات الإنتخابات لصالع منافسه!

#### الحياد السلبي

اتسم سلوك الشرطة بدرجة عالية من الحياد السلبى، وكان ذلك واحداً من الظواهر المتوقعة، بعد إنعدام المنافسة الحقيقة فى المعركة الانتخابية، ولمعالجة المأزق الذى وضعت فيه الأحزاب التى قاطعت الانتخابات، الحزب الوطنى الحاكم.

لكن ذلك لم يكن سلوكا عاما، فقد تخلت الشرطة عن حيادها في عدد من دوائر بعض مرشحي المعارضة، وتدخل كبار ضابطها لإخافة جماهير الناخبين وطرد مندوبي المرشحين واعتقائهم والاستبلاء الكامل على لجان التصويت والفرز، وهو ما مورس في محافظة الأسكندرية على نطاق واسع وشهد به في بعض صحف المعارضة أبو العز الحريري وعادل عيد وكمال أحمد.

وساعد الحياد السلبى للشرطة، على بروز ظاهرتين فى هذه الإنتخابات، الأولى ظاهرة العنف الذى لازم العملية الإنتخابية ووصل إلى حد القتل، الثانية ظاهرة التقفيل التى انتهت بتسديد أصوات الغائبين والموتى والمهاجرين والعازفين عن المشاركة لحساب المشعين، وهى ظاهرة قت على نطاق واسع فى الريف أكثر من المدن.

تزایدت طواهر العنف فی الأقالیم عنها فی المدن وکان أخطرها قتل أنصار مرشع الحزب الوطنی بقنا ۸ أشخاص وإصابة ۱۹ بأغیرة ناریة من مدافع رشاشة، کما أصیب ۱۷ أفراد يطلق ناری فی بنی سويف ولقی وسید زناتی» مرشع الحزب الوطنی یدائرة البداری مصرعة قبل بدء الانتخابات وکان من بین

حوادث العنف أيضا تبادل أنصار المرشعين الإطلاق النار في الأسماعيلية والمظاهرات الواسعة التي اندلعت في أعقاب إعلان نتائج الإنتخابات في دمياط وفي ميت غمر، حيث متف المتظاهرون ضد الحزب الوطني، والقوا الحجارة على قسم الشرطة وقوات الأمن المركزي، التي ردت بدورها بإلقاء القنابل المسيلة للدموع عليهم. كما ألقت القبض على أعداد كبيرة من المتظاهرين بينهم وعطيم الصيرفي» مرشع التجمع وحظرت التجول المدنة.

وكان من الطبيعي أن تنعكس عمليات العنف الواسعة التي سادت عددا كبيرا من الدوائر على حرية الإنتخابات، إذ كشفت أن استخدام القرة، لابد وأنه قد لعب دورا في تصوير بعض نتائجها!

وكانت عمليات والتقفيل» التي سادت هذه الانتخابات على نطاق واسع، واحدة من الطواهر التي ترتبت على الحياد السلبي للشرطة من جهة وعلى ضعف نسب تصويت الناخبين من الجهة الأخرى. وقد اعترف بهذه أطاهرة أحد مرشحى حزب الأحرار الذي خرق قرار حزبه بالمقاطعة وخاض الإنتخابات مستقلا في إحدى الدوائر الريفية، حيث قال بالحرف الواحد «إن التزوير تم بين أنصار المرشحين ومندويبهم، حيث قاموا بعملية تقفيل الأصوات باللجان، تارة بالتراضي رتارة أخرى باستعمال القوة» وأوضع أن دائرته لم تشهد باستعمال القوة» وأوضع أن دائرته لم تشهد حصورا أكشر من ٤٠٪ ممن نهم حق التصويت، وبعد التقفيل تراوحت النسبه بين التصويت، وبعد التقفيل تراوحت النسبه بين



فازواء فازوا عن طريق الحضور الوهمى

مرا المعربال

وكان من أبرز الأمثلة الصارخة على ظاهرة التقليل حصول د. يوسف والى الأمين العام للحزب الوطنى في حائرة أبشواى في القيوم على ٧ الف صوت هي كل أصوات الخاضرين، يرغم فوزه بالتزكية، وهو مالا يتطلب أكثر من ٧٪ فقط من أصوات الناخبين. وفوز سعد بهنساوي مرشع الحزب الوظنى في أهناسيا ببني سويف وحصوله على كل أصوات الدائرة الصحيحة التي وصلت إلى ٥ ألف صوت، وفوز كمال والماذلي الأمين العام المساعد للحزب الوطني في دائرة الباجور في المنوفية وحصوله على كا أموات الحائرين التي بلغت ٤٢ ألفا من أصوات الحائرين التي بلغت ٤٢ ألف صوت وبنسبة ٩٧٪!

وكان من اللاقت للنظر، أن هذه الأساليب في التقفيل، قد استخدمت ضد مرشحين في قوائم الحزب الوطني أو من الخارجين عليه، بينهم عدد من ألم موشحي الحزب الوطني وأكثرهم بروزا!

#### عزؤف الناخبين

وإذا كانت ظاهرة التقفيل، التى تسود الانتخابات بشكل عام هى مؤشر واضع على عزوف المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم إلا أن الأرقام التى تذيعها وزارة الداخلية حول نسبة الذين أدلوا بأصواتهم إلى عدد المقيدين فى جداول الإنتخابات تشير بدورها إلى إنخفاض نسبة التصويت فى هذه الإنتخابات عنها فى الإنتخابات عنها فى الإنتخابات الماضية. ففى إنتخابات عام وققا

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير ١٩٩١<١٩>



لبيانات وزارة الدالخلية ٤٤ . ٥٠٪ بينما بلفت نسبتهم الإجمالية في إنتخابات هذا المام ٥ . ٤٤٪ فقط وقد اعترف وزير الداخلية عبد الحليم موسى بانجفاض هذه النسبة في المدن الكبرى عنها في الريف وقال أن بعض دواثر القاهرة، قد وصلك نسبة التصويت بها إلى أقل من ٧/ ففلى حى الخليفة الشعبى، نجحت فايدة كالمل مرشحة الحزب الوطشى بأصوات لاتتعدى ٣٩٧٥ صوت، بينما عدد الأصوات في الدائرة ٤٥ ألف صوت ومع ذلك فقد تفاوتت نسبها التصويت في الريف نفسه من موقع إلى آخل، فعلى سبيل المثال صوت ٥ آلاف شخص في جرجا من بين ٥٠ ألف ناخب، وفي ميت سلسيل صوت ١٦٠٠ ناخبا من بين ٢٨ ألف ناخب ومن بين ١٦ ألف ناخب في مفاغلة صوت ١٣٠٠ ناخبا وفي أحدى لجان السيدة زينب بالقاهرة صوت ١٣ ناخبا من بين ٨ ٥ ناخب. وذكرت الصحف القومية أن نسب التصويت في إنتخابات الإعادة قد شهدت انخفاضا أكثر من هذا وتراوحت بین ۱۰ م ۲۰٪.

وتجمعت علة عوامل وراء تباين نسب التصويت في دوائر المدن عنها في دوائر الريف والقرى، وبين دايرة في نفس المحافظة بل بين لجنة داخل الدائرة ولجنة أخرى، كان فى مقدمتها إنتشار ظاهرة «التقفيل» وتسديد البطاقات الإنتابابية نيابة عن الفائبين وغلبة الطابع الأسري والقبلي على المعركة الانتخابية، وتزايد ظاهرة الإنفاق المالي. غير أن كل ذلك لم يقلل من الظاهرة الأصلية، وهي إنخفاض الإقبال على التصويت، وهو ما اعترف به الرئيس حسنى مبارك نفسه، ودفعه إلى التنبيه إلى مخاطره. ولابد أن الفتور الذي إتسمت للمركة الانتخابية، بعد افتقادها للمهارك السياسية، وبعد قرار المقاطعة، قد للب دورا أساسيا في انخفاض نسبة الإقبال على التصويت فضلا عن يأس المواطنين عمراً من أي إنتخابات عامة، وإعتقادهم الراطخ، بأن أصواتهم، ليست هي

الوسيلة القاعلة أو المعترف بها، لحسم قضية تداول السلطة في مصر.

#### الوضع محلك سر

جاءت نتائج الانتخابات كما كان مترقعا فحصل الحزب الوطني على ٣٨١ مقعدا بينهم ٢٥٣ متعدا بينهم رهجوا أنقسهم كمستقلين، فضلا عن العشرة المينين. وبذلك حصل على أغلبية تزيد على الثلثين، وهي الأغلبية المقررة في الدستور لتمرير وإصدار القرارت الهامة.. من بينها فصل الأعضاء، وسحب الثقة، والأهم من هذا وذاك ترشيع رئيس الجمهورية.

وكان من اللاقت للنظر في تلك النتائج أن حوالي ٤٤٪ عن رشعهم الحزب الرطني في قوائمه، قد خسروا الانتخابات، عما يمكس أزمة حقيقية في علاقة الحزب بالناخبين، ويكشف عن عدم جماهيريته، وقبل هذا وذاك يعكس حدة الخلافات والصراعات داخل أجنعته المختلفة التي تولت عمليات الترشيع، وبينتها وبين أجهزة الحكم الأخرى، التي أنتهت بإساء أختيار المرشعين.

وقد اعترف وزير الناخلية «عبد الحليم موسى»، فى حديثه لأخبار اليوم، أنه اعترض على بعض المرشحين، وأن يعضهم قد سقط فعلا فى الانتخابات، لكن رأى الداخلية - كما قال لم يكن ملزماً.

ونشرت الصحف القومية، أن الحزب الوطنى قد رشح عددا من أعضائه عمن تحوم حولهم الشبهات بينهم ٨ من الذين رفعت عنهم الحصانة لاتهامهم بالفساد وإستخلال النفوذ وسلب المال العام ومالايقل عن ٤ من المتاجرين بالمغدرات.

وكان من بين الطواهر الملقتة للشظر بالنسبة لنتائج الحزب الوطنى أن تخسر الإنتخابات معظم القيادات العمالية التى الاتحاد العام لعمال مصر وبينهم، مختار عبد العمد وسعيد جمعه وأحمد حرك فضلا عن آميد وهو لايعكس إساءة في قلب مجافظاتهم، فعسب بل يعكس الخلل في اختيار المرشحين التنفيذية والتنظيمية خاصة على ضوء ما التنفيذية والتنظيمية خاصة على ضوء ما الحزب الوطني والتي تعد من الوجوه الإيجابية الحزب الوطني والتي تعد من الوجوه الإيجابية بهبينها د. محمد حسن الزيات ود. حمدى السيد.

ومن الظواهر التي أسفرت عنها نتائج

الانتخابات أن عددا كبيرا من أعضاء الحزب الوطنى قد عادوا إلى مقاعدهم فى مجلس الشعب، بالرغم من أن قوائم مرشحيد، قد شملت تفييرا فى الرجو، وصل إلى ٥٥٪ وصل أقبل من ١٠٪ منهم إلى مجلس الشعب، وهو ما يعنى أن هناك مقاومة للتفيير داخل الحزب الرطنى ورغبة فى تثبيت الواقع كما هو عليه، ويشير إلى أن الاتجاهات الأساسية، للسياسات القائمة لن تغيير.

#### فأعلية اليسار

ومن الظواهر التى أسفرت عنها نتائج الانتخابات أن صاحب النصيب الأكبر من الأصوات داخل المجلس هم المستقلون الذين بلغ عددهم ٨٣ عضوا بينهم ٣٣ عضوا من المنشقين عن الأحزاب التي قاطعت الجزب الوظنى الذين رفضوا العودة إلى صغوف. ولأن عددا من هؤلاء لا يشلون إتجاهات سياسية محددة فيما عدا ٤ من الناصريين، فليس من المتوقع أن تكون الحزب الوطنى.

ومن الدلالات الهامة التي أسفرت عنها تلك النتائج أن المعارضة الحزبية في هذا المجلس سوف تقتصر على حزب التجمع، الذي حصل على ٥ مقاعد، ليقع على عاتقه عب المعارضة. وكان من بين الظراهر التي لقتت نظرالمراقبين أن يحصل مرشحو حزب التجمع البالغ عددهم ٣١ مرشحا على عند من الأصوات يقوق عند الأصوات التي زعمت أرقام وزارة الداخلية أنه قد حصل عليها في إنتخابات ٨٤ ٨٨ والتي رشح فيه على قرائه أعدادا مضاعفة من عضويته وفي جميع الدوائر من الأسكندرية إلى أسوان.

وتلك هى المرة الأولى منذ عام ١٩٧٦ التى يمثل فيها اليسار فى مجلس الشعب بهذا عدة قضايا من أهمها إمكانية نشوء تحالف يسارى يضم نواب التجمع والناصرين وعددا من المستقلين. ومن السابق لأوانه القرل بأن مهمته ستكون سهلة، خاصة وأن وقائع المركة الإنتخابية، لم تبرز التناقض مابين اليسار ويين نواب الحزب الوطنى، بعد أن اضطرت المكومة إلى أن تقلل من تحاملها المعتاد على اليسار، بعد المقاطمة الواسمة النطاق لأحزاب الوفد والتحالف الثلاثى.



# الشرطة تتدخل لاسقاط عطية المنافقة



إنتهت إنتخابات مجلس الشعب ١٩٩٠ ولم ينتد الجدل حولها بين مؤكد بأنها أنزه إنتخابات أجريت في مصر ومن يرى أنها لم تختلف عن الإنتخابات السابقة مع التسيلم بإن لكل معركة ظروفها وأساليبها ... ولم تنتد أيضاً أثارها، فلازالت السجون تستضيف بعض المرشحين والعديد من المواطنين الذين رفضوا التلاعب والتزوير، ولكي نستطيع أن نحكم على نزاهة الإنتخابات من عدمه يجب أن ندرس الظروف التي جرت فيها المعركة

الانتخابية. والقرى السياسية التى شاركت ووقائع يوم الانتخابات ولنأخذ محافظة الدقهلية غرذجا لذلك.

#### ترزية الدائرة

بعد أحكام القضاء التى أدت إلى حل مجلس الشعب السابق والذى قبله وأحكام القضاء ببطلانه بسبب القوانين التى تم تفصيلها منذ عهد السادات وحتى عهد مبارك.. اختفوا ترزية القوانين وظهروا ترزية الدوائر. وتم تفصيل بعض الدوائر على مقاس رموز الحزب الوطنى

فنجد أن الوزير عصام راضى الذى كان على قائمة إنتخابات الحزب الوطنى عام المملا واجه صعربات كبيرة فى دائرة المنزلة وخصوصا مدينة المنزلة وقرية ميت سلسيل الذى يبلغ عدد أصواتها ٣٦ ألف صوتا حقق فيها الحزب الوطنى المركز الثانى بعد التجمع لذلك تم تفصيل دائرة له تشمل مدينتى المطرية والجمالية مسقط رأسه وعدد بسيط من القرى الصغيرة من بينها مدينة المنزلة وراها مع ميت سلسيل وتوابعها.

#### فايز عقل

وبعض الدوائر بلغ عدد قراها ۱۲ قریة مثل دائرة بلقاس والجمالیة ۱۴ قریة بینما نجد أن دائرة مرکز أجا بلغت ۵۷ قریة بینما نجد عبید ۱۱ قریة من مرکزی دکرنس والمنصورة. بل إن بعض الدوائر بلغ أصوات ناخبیها ۶۸ الفاً بینما دوائر أخری بلغت ۳۵ ۳۵ ۱۳۳ ناخب. ومن هنا نجد أن التزویر بدأ بتقسیم الدوائر. وتم تقسیم الدقهلیة ۱۱ مرکزاً إداریاً إلی دائرة بها ۲۲۷ ۸۲۲ بنة علی

#### المرشحون ونوعياتهم

خاض الانتخابات في محافظة الدقهلية ۱۷۰ مرشحا منهم ۵ سیدات، واثنان ضباط $\ell$ شرطة، وآخر بالقوات المسلحة (معاش) وثلاثة من أساتذة الجامعة رشح الحزب الوطني منهم ۳٤ مرشحا منهم اثنان كانا من نواب حزب العمل في المجلس السابق، وواحد من حزب الوقد. وشاركت القوى السياسية عرشع عن حرّب التجمع، وواحد عمل «مقصول» وواحد عمل «منشق» واخر وفد «مقصول» في دوائر طلخا والسنبلاوين وميت غمر ومنية النصر في دكرنس والباقى مستقلين من أعضاء الحزب الوطنى. واختفت البرامج السياسية عدا دائرة ميت غمر الذي طرح فيها «عطية الصيرفي» برنامج التجمع. أما الدوائر الآخرى فشهدت صراعات طاحنة بين أعضاء الحزب الوطنى تعبيرا عن الشللية والصراعات

الداخلية في الجزب. وشهد الحزب الرطني رفض جباهيري لمرشحيه عا دفع «د. يوسف والى» أمين عام الحزب إلى عقد مؤتمرين أرلهما لمساندة وعبد الرحمن بركه» مرشح المنصورة. كما عقد محافظ الدقهلية عدة مؤتمرات قوبل فيها برفض جماهيري للحزب ومرشحه وهتافات عدائية خصوصا في قرية على أكثر من 33٪ من المقاعد فاز ١٦ مرشحا وأخفق ١٨. ولكن بعد إعلان النتائج مرشحا وأخفق ١٨. ولكن بعد إعلان النتائج مواليا المسحدات النتائج فوز مرشحي المعارضة ومقلك السيدات اللالي ومرشحي المعارضة وكذلك السيدات اللالي

#### البلطجة والمال سلاح المعركة

شهدت المعركة أساليب مختلفة للدعاية ولعبت فيها الرأسمالية الطفيلية دورا كبيرا فنجد المليونير «عبد الفتاح دياب» في دائرة أجا اعتمد على المال وشراء تجار الإنتخابات ودفع مبالغ كبيرة في القرى لكسب الأصوات. وحدث هذا أيضا في دائرة بلقاس بالمقابل نجد أنصار «اللواء شعد الشربيني» يركزون على الإعلانات في الجرائد بنشر عدة صور له في الجرائد وأعمدة كاملة للتأييد في الأهرام والصفحة الأخيرة في جريدة الأخبار ونصف صفحة مرتين في الأهرام وإقامة العديد من السرادقات مولها المقاولون والتجار، لإرتباطات سابقة به إبان أن كان محافظاً ، نجد أن الإسلوب الأخير لم يحرك الناخبين كثيرا فمن جملة الأصوات بالدائرة «٩٣» الف صوت. حضر «١٤» ألقا حصل منهم الشربيني على

الیسار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱<۲۱>



٩٥٥٢ صوتا وإذا إستيعد ما تم تقفيله في حدود ١٠٥ صوتا نس ثلاث صناديق بالصنايع والمدرسة الثانوية العسكرية ينخفض الحضور إلى ١٣ ألفا أي بنسبة ١٤٪ في دائرة أخرى نالخط أن «الدكتور رفعت الرميسي» ركز على المؤقرات في القرى ومخاطبة الشباب والفلاحين والعمال، إلا أن الجماهير ظلت على موقفها من عدم المشاركة مستندة إلى الإنتخابات السابقة في ٧٩ . ٨٤ . ١٩٨٧ | وتحسولت المسعركية بسين المرشحين إلى صراع على التسديد مما أعطى لسلاح المال والبلطجية أهمية لدى المرشحين، وخصوصا إذا لاحظنا أن الحزب الوطني رشع عددا من المليونيرات بالدقهلية الذين كونوا ثروات مشكوك في مصادرها فهناك مرشع كان يعمل في عام ١٩٦٧ أمينا لحزينة شركة أدوية ضربت في عدوان ١٩٦٧، ثم ظهر عام ٦٧ ليشتري ٣٦ فدانا في مركز السنبلاوين وبعد عام ١٩٧٣ عمل في جمعيات إستصلاح وتقسيم الأراضل بالإسماعيلية ومحال إلى المدعى المام الاشتراكي لحصوله على مليون و ٦٣٢ ألف حنيه إن المصرف الإسلامي الدولي ولم يسدده. و صادر ضده أربعة أحكام بـ ٨ سنوات سجن الإصدار شيكات بدون رصيد لمالع المصرف الإسلامي الدولي وشركة المهندس للتأملين. ورغم ذلك كان يسانده رئيس مجلس إدارة بنك الاتتمان الزراعى ومارس ضفظا على موظفى البنك لمساندته. ومرشع آخر أتهم في قضية كبرى لتجارة

العملة وكان محامية د. أحمد فتحى سرور. هذه غاذج من رأسمالية الحزب الرطني المرشحة، وليسل مفاجأة أن نسمع أن أحمد المرشحة، المناب العركة.

فاذج التسديد

قام المرشحون في كافة الدوائر بتسديد الأصوات كل حسب قدرته بدء من وعصام راضي، في الجمالية إلى الفريق وسعد الدين الشريف، في لبت غصر غربا، وسنعطى غوذجا لإحدى الدوائر لنبان القرق بين التسديد

والإنتخاب في دائرة أجا. بلغت نسبة من أدلوا بأصواتهم ١٣ . ٤٢ / بعد التسديد حيث عدد أصوات الدائسرة ٥٨ ١٢٢٥ والأصوات الصحيحة ١٩٤٥ هوتا وعقارنة القرى التي ليس بها مرشحون بقرى المرشحين نجد أن نسبة الفوز في قرية «صهرجت الصفرى» ٣٠٠٠٪ وني قرية «منية سمنود» ومنها مرشع لم يستظع التسديد بلغت نسبة الحضور ٩.٢٪ بينما نجدأن المرشحين الذين إستطاعوا التسديد بلفت نسبة الحضور ٢ ، ٩١٪ قرية «ميت العامل» قرية وعبد الفتاح دياب»، حيث عدد الأصوات ١٠٩٨٥ وفي الصناديق ١٥٩٢. وفي قرية المرشع محمد زاهر «ميت أبو الحسين، كان المقينون ٣٢٤٨ وبلغ عدد الأصوات في الصناديق ٢١٧٦ صوتا بنسبة ٩٧٪ وعدد أصوات قرية وشنيسه و بلد أحمد الفقي ١٨٥٤ وفي الصناديق ١٧٤٤ صوتا أى بنسبة ١٩٠/ وهذا غوذج لما حدث في بقية

ويقى سؤال هل هذه النسب ليست دليلاً على التزوير وسيادة منطق البلطجة؟

#### ميت غمر والتدخل السائر

فى الإعادة شهدت دائرة مبت غمر تدخلا سافرا ضد العامل «عطيه الصيرفى» مرشح حزب التجمع، وخاصة بعد سقوط مرشحى الحزب الوطنى وأصبحت المعركة فى العمال بين عطيه الصيرفى دنجمع» وصدقى الحنفى «حزب وطنى مستقل» حيث تم تسديد عددا من القرى لصالح الحزب الوطنى فى

المرشع محمد الحديدي عمال دائرة بني عبيد أعلن فوزه في الجولة الأولى وتقرر الإعادة بني البنان عمال وأخر فئات وبعد فوزه حرر إستمارة حزب وطني وحصل على «كاربيه» مجلس الشعب وطعن في نتيجة الإنتخابات وتأجل البت إلى جلسة سحب «الكارنيه» عن ولكنه رفض في المتدعاد المحافظ وأخطره بعدم حضور جلسات المجلس.

«میت ناجی» و «صهرجت الکبری» ومیت أبو خالد ما دعى أمين حزب التجمع إلى تقديم بلاغ إلى مدير أمن الدقهلية ورئيس اللجنة المامة. كذلك قدم وعطيه الصيرفي، بلاغا إلى المستشار المشرف في ميت غمر وأثناء الفرز أكتشف أن ٩١ بطاقة خاصة بالصندوق رقم ٨٧ وضعت في الصندوق رقم ٨٥ من لجان قرية «ميت أبو خالد» ثما يدل على أن التسديد تم خارج اللجان. وطعن مندوب عطيه الصيرفي ولكن القاضي إستبعد الـ ٩١ بطاقه نقط. وبعد الفرز قدم المستشار والمشرفون التنهئة إلى عطيه الصيرفي والفريق سعد الدين الشريف وفتحت المساجد فى قرية صهرجت قبل الفجر لتعلن نجاح الفريق وعطيه وعاشت مدينة ميت غمر الساعات الأخيرة من الليل في فرحة غامرة وطافت الظاهرات في الشوارع. ولكن استيقظ الناس في اليوم التالي على تغير النتيجة بإسقاط عطيه وفوز صدقى الحنفي مما اصاب الجماهير بإحباط كامل ورد قعل سيىء وتصدت الشرطة «المحايدة» بشراسة وكشرت عن أنيابها فقتلت بائمة الفاكهة «زهيره» برصياص الشرطة وتم القبض على ٢٥٠ مواطنا منهم أحداث كثيرون تم تعذيبهم برحشية في مركز ميت غمر. وأثناء لقاء رأفت سيف وعطيه الصيرفي مع مدير الأمن في اليوم التالي للأحداث حضر نائب مدير الأمن قادما من ميت غمر يعطى تقريرا لمدير الأمن متضمنا أن «عطيه الصيرفي» لازال يشارك في الشفب والتحريض بميت غمر. ولم يخجل الرجل حينما علم أن الجالس عطيه الصيرفي، الذي تم القبض عليه صباح اليوم التالي ودخل السجن لمدة خمسة عشر يوما مع ٧٦ مواطنا متهمون بتكدير السلم العام. يقضون أيامهم داخل السجن وبفائله وشورت» على البلاط في ظل الديمقراطية ونزاهة

إن أحداث ميت غمر تسقط دعوى نزاهة الانتخابات وحياد الشرطة فعندما كان الصراع بين مرشحى الحزب الوطنى بعضهم البعض، كان الحياد السلبى الذى هو في حد ذاته إنحياز للأقوى ماليا وبلطجة وحينما كان الصراع بين الحزب الحاكم ومناضل عمالى أو معارضة تدخلت الشرطة للحزم وإسقاطه. ولو خاضت كل المعارضة الإنتخابات وتعرض الحزب الحاكم للسقوط لتدخلت الشرطة لإنقاذه ولشاهدنا إنتخابات أسوأ من عام ١٩٧٩.

<۲۲>الیسار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱

## اذا اسقط الحريري وعبيد وكمان أحمد؟

القضية الحيوية والأكثر أهمية الآن. هى أن خمسة نواب لحزب التجمع، قد تمكنوا بعد معركة جماهيرية قاسية من تحقيق انتصار انتخابى هو الأول في تاريخ الحركة النيابية المصرية لحزب يسارى مصرى راديكالى..

وهذا الانتصار يتطلب لدعمه وتعميقه وتطويره، وكموقف رئيسى لقرى اليسار المصرى، أن تتوحد وتتوجه كل جهوده لتنشيط العمل الحزبى والسياسى العام لإنجاز الخطوات التى طرحها التجمع في برنامج الإصلاح الشامل.

لكن التسليم بهذه الحقيقة المستقيمة لا يكن أن يحمل أحدا في قوى اليسار المصرى على الإقرار والإعتقاد أنها هي القضية الحاسمة والوحيدة وفقط عملي جدول أعماله والأمم أن هذه الحقيقة لاتعطى جواز مرور مطلق ومبرر لحصر التفكير أوغض البصرعن عمليات التزوير والتدخل الوقحة التي مارستها الأجهزة الأمنية وغير الأمنية للسلطة الحاكمة في الانتخابات العامة (٩٠)، لأن استمرار وتواصل النضال من أجل توفير وتحقيق وكفالة شروط ديموقراطية حقيقة لنزاهة العملية الانتخابية في مصر قانونا وإجراءات، هي في صلب عملية النضال السياسي والإصلاح الديمقراطى والذى التقت عنده كل القوى الديمقراطية والحيبة في المجتمع باعتبارها المدخل الوحيد والحقيقى لأى إصلاح اقتصادي واجتماعي يخرج مصر من واقع أزمتها الخانقة ويعبر بكل الوطن فجوة التخلف والتردي المنحطة والزرية.

من هذه الرؤية نتقدم إلى تناول وعرض وتحليل لأهم الوقائع التى جرت وصاحبت انتخابات الاسكندرية ٩٠ المدينة والمعافظة والموقع الذى يحتل بحكم عوامل الجغرافيا والتاريخ دورا عاليا في حياة مصر تقف شامخة كتفا بكتف إلى جوار العاصمة.

تشمل الاسكندرية التي يقترب عدد سكانها من ٤ ملايين نسمة تعداد إحدى عشر دائرة انتخابية، يبدأ نرتيب الدوائر من ناجية

#### حسين عبد ربه

الشرق بالذائرة الأولى والمنتزاء والني تتماس خطوط حدودها الجغرافية الإدارية مع مركزى كقر الدوار وإدكر بحيرة. وتنتهى غربا بالدائرة (١١) والدخيلة والعامرية» والتي تتماس خطوط حدودها الجغرافيا والإدارية مع مراكز وادى النظرون والتحرير» وابو المظامير بحيرة والعلمين مرسى مطروح.

وعبر المتابعة لوقائع ماجرى فى العملية الانتخابية يومى ١٢/٢٦ و ١٢/٦ فى أكثر من دائرة، ومطالعة الأرقام الرسمية المعلنة. تتكشف لنا أبرز الظراهر الرئيسية التى أفرزتها انتخابات الاسكندرية ٩٠

١- عزوف المواطنين أعضاء الهيشة
 الانتخابية عن المشاركة في الانتخابات
 ٢- شمولية التدخل الحكومي في كل
 الدوائر وتعدد وتنرع أشكاله

 ٣- تحرل عملية الترزير في دوائر المعارضة الرئيسية إلى عملية تصفية سياسية.

مع و الماران

أرلا- حالة والمزرف، عن الشاركة في الانتخابات

قراء الأرقام الرسبية المهلنة للحضور والمشاركين من هيئة الناخبين في كل الدوائر. أو عدد الاصوات التي وحظى، بها المرشجين الغائزين تضعنا أمام حقيقة حاسمة أمام ظاهرة أو وحاله المعزوف، من جانب مواطني الاسكندرية عن المشاركة في الانتخابات الحبة في المجتمع أن تقف أمام هذه الظاهرة وتخصصها للبحث والدراسة للرصول إلى مخرج وهو مايقتضي من جانب آخر رفض التقسير الوحيد الذي تطرحه بعض أحزاب المعارضة التي أعلنت موقف المقاطعة لأنه المعارضة التي أعلنت موقف المقاطعة لأنه وأيضا التقسير الرويد الذي تطرحه بعض أحزاب المعارضة التي أعلنت موقف المقاطعة لأنه وأيضا التقسير الرويغ الذي يلجأ إليه كتاب.

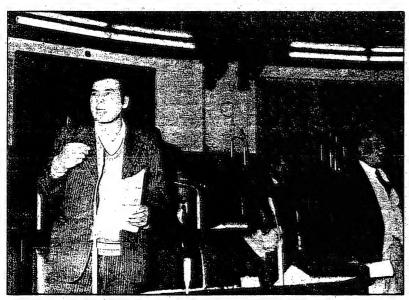

اليسار/العدد الحادى عشر/يناير١٩٩١<٢٣>



الحكومة لتجاوز الأسباب الحقيقية للحالة المزعجة والمربكة والقول بأن تدنى النسبة في المدن ينعود إللي روابط المشيرة والجنيرة والمصاهرة التي أهدرتها حياة المدنية ولانجد بديلها الصحياج في الانتماء الحزبي الذي لم يزل محدودا! لأن مثال قرية «ميت سلسيل» في دائرة المنزلة يقدم ردا قاطعا على هذه المراوغة . فقد أعلنت الأرقام الرسمية أن نسبة الحضور في الجولة الأولى لم تتعد « ٢٠٠٠ » ناخبا من أصل ٣٠ ألف ناخب مقيدين في كشوف الانتخابات بالقرية وانخفض الحضور في الإعادة إلى ١٦٠ ناخب أي بنسبة ٧٦/ ثم إلى ٥٪ رغم وجود ٤ مرشحين من أبناء القرية من بينهم مرشح الحزب الوطني فنات والمرفوطل من القرية ولهذا فقد وقفت القرية ضد علملية والتسويد والتقفيل المشهورة» . ولهو عين ماحدث في بندر المنزلة نفسه، حيث لم يتعد عدد الحضور عن ٣٠٠٠ ناخب مأن أصل ٤٧ ألضك خب نتيجة للوقوف ضد عملية التسويد والتي ساندتها الشرطة لأسباب تخصها هي؟

والأن ماذا عن الحضور في الاسكندرية؟ عد اذا إستبعدنا مؤقتا دائرتي كرموز وسيدي جابر فإن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الذين أدلوا بأسواتهم من هيئة الناخبين في المدينة /المحافظة كان على النحو التالي

- الدائرة رقم «١» المنتزه «١٢١١» صوتا - الدائرة رقم «١» الرمل «١٥٥١، ٥٠ صوتا - الدائرة رقم «١» الرمل «١٥٥١، ٥٠ الرقم المعلن للمرشع الغائز فنات في الجولة الأولى حيث حصل على ٣٨٩٩ صوتا - الدائرة رقم «٧» المعطارين واللبان «٧٧٧، صوتا - الدائرة رقم «٧» المنشية والجمرك «١٤٤٠» مرتا

- أما الدوائر الأخرى فرغم الإغلان رسميا عن محمل الحضور إلا أننا نستطيع التعرف بالتقريب على حضورها من أرقام أصوات الإعادة لمشجيها . الدائرة رقم ٤٤»

مريعة قوى ستوم المعارضة دول مش مصدقية ليه النا بنروج سترى

باب شرق: إعادة بين الفتات د. فاروق رخا ووطنسي» « ١٣٠٧ صوت د. عادل عيد ومستقل ١١٧٩ صوت والفعال: أبو الوفا العمده «وطني» ١٩٧٧ صوت وعلى محروس «مستقل ١٣٧٧ صوت – الدائرة رقم «٢» غربال – اعاده بين الفتات حسين وشاحى ومستقل وظني» ٤٥٠٠ صوت والعمال الثلاثة: محمد البدرشيني وحزب عمل منشق الثلاثة: محمد البدرشيني وحزب عمل منشق ١١٧٨ صوت «وحسين جمال مستقل وطني ١٠٨٨ صوت الدائرة رقم ١١ الدخيله والعامرية إعادة فنات المهندس منصور عبد الكافي «مستقل وطني ٢١٨٢ صوتا

إذا جمعنا عدد الحضور من الناخبين في الدوائر الـ ٦ التي أعلنت أرقام حضورها رسميا نجد أن مجموع الناخبين في هذه الدوائر الستة بلغ ٤٤٠ ٠٥ » صوتا وهو رقم يتجاوز رقم ٩ وحدها بـ ٤٢ صوتا حيث المعلن رسميا لحضور كرموز فقط ٧٧ · ٥٢ صوتا وهو مستوى الرقم الكلى للحضور أو نسب مايتعارض في تصادم زاعق سواء على مستوى الرقم الكلى للحضور أو نسب الحضور المنوية. فبينما نجد أن نسب الحضور في دوائر الاسكندرية الـ ٩ ترواحت بين ٥ / إذ بهذه النسبة تقفز بمتوالية غير معروفة إلى ٧٠٪ في كرموز؟!!

- هذا الوضع الذي لايستقيم واقعيا أو

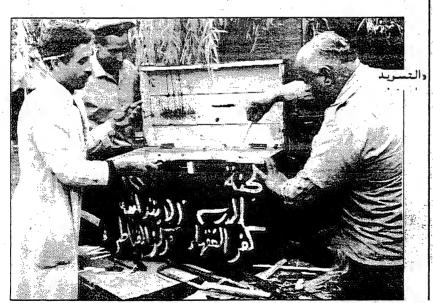

<۲٤>اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١

منطقیا کماجری فی دائرة کرموز یتحقق وبصورة أقل في الدائرة رقم ٣٥ مسيدي جاير حيث أعلن أن الهندس طلعت مصطفى دوطنی فنات، حصل علی ۲۹۹۹ صوتا والسيد راشد « وطنى عمال ، حصل على ٧٨٨٧ صوتا. وإذا كانت مجمل الأوضاع فى دائرة سيدى جابر تسمع مقدما بهذا التلاعب المرفوض لوجود عدد من شركات المقاولات «قطاع خاص» تتبع المرشع الأول للوطني وعدد هام من مصانع النسيج والملابس الجاهزة تتبع المرشع الثاني رثيس النقابة العامة لعمال الفزل والنسيج، ولوجود سوايق وخاصة في انتخابات ٨٧ أتاحت للمرشحين مما فرص كثيرة لترتيب الأصوات وإعدادها على النحو الذى يحقق لهما أبة نتائج كما سنعرض لاحقا. إلا أن دائرة كرموز تظل استثناء شاذا في الصورة العامة للانتخابات في الأسكندرية لسببين:

- إن هذه النسبة الأسطورية للحضور لم تحققها في انتخابات ٧٦ والتي كان المرحوم اللواء عمدوح سالم رئيس الوزراء مرشحا عن كرموز فنات.

ان كرموز ليست هى أكبر الأحياء تعددا فى السكان أو الناخبين د ٦٨ ألف ناخب» بل تتفوق عليها كلا من الرمل والدخيله والمنزه وأكثر من ٧٠ ألف صوت»

#### ثانيا: شمول التدخل الحكومي وتعدد أشكاله؟

الاسكندرية في انتخابات ١٠ كانت بالكامل في قبضة هيئة الأمن القومي هكذا يتردد الأمر في بعض دوائر مسئولة وفي أوساط المدينة مستشهدين فيما جرى من وقائع ببعض شواهد لتأكيد هذه الواقعة المغزعة إلا أن أحدا حتى اليوم لايملك أن يقطع أو يقيم الدليل على صحة هذه الواقعة التي لوتحقق قيامها ستشير الكشير من التساؤلات والزوابع ولن نقف عند لماذا وكيف؟ لكن الأمر التعيني والثابت والمقطوع به

لحن الامر التعينى والتابت والمفتوع به لدى كل أهل الاسكندرية هو أن التدخل كان شاملا من قبل كل أجهزة الحكم الأمنية والاقتصادية والحدمية ولم يستثن دائرة واحدة



مادل مید

حتى سيدى جابر المرتبة الأوضاع فقد أتاح الحياد السلبى لعملية الترتيب أن تصل إلى النتائج المحددة والعربدة داخل اللجان الانتخابية.

وأبرز ماتتصف به عملية التبخل في الاسكندرية أنها كانت منظمة ومتدرجة في السكندرية أنها كانت منظمة ومتدرجة في أشكالها وأساليبها.. من المنف الصريح إلى التلاعب المحسوب والمحكوم حددت لنطاق تنقيذها دوائر معينة في الجولة الأولى. ثم شملت كل الدوائر الله في الإعادة وفق السيناريو المحقق:

#### دأ- الجولة الأولى

تقطع شواهد ماجرى أن المحدد فى تلك الجولة كان يقضى بإنجاح فرس الرهان الأسود فى كرموز بالضربة القاضية وكذا مرشحى دائرة سيدى جابر ومرشحى الفئات فى دوائر المنتزه والرمل ومحرم بك على النحو التالى.

الأحين التقومي يحير كة الانتخابات من الاسلكندوية

# and in the state of the state o

#### ۱- کرموز

في هذه الدائرة استخدم المنف الصريع في عمليات طرد منظمة ومتتابعة للمندويين من اللجان وبدأت تجرى لعية وحاوريني ياطيطه بين ضباط مباحث أمن الدولة وبين المستفار المسئول عن اللجنة العامة كلما أعاد منذوبا أعيد طرده واستمرت اللعبة تجرى حتى دقت الساعة الرابعة مساء ليتم التخلص من كل المندويين ويكفى هنا مثال واحد تكرر في المديد من اللجان

- في لجنة الصندوق ٣٧ عندما أرغم مندوب الحريري على مغادرة اللجنة في الساعة العاشرة صباحاً كان عدد الأصوات الحاضرة ٥١ فقط وعندما عاد إليها يصحبه المستشار الساعة ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ كان الحضور قد بلغ في نصف ساعة فقط ١١ وأن معظم الأصوات كانت موجهة إلى مرشحين بعينهما هما من أعلن تجاحهما فيما بعد واللذين كانا على قائمة المستقلن.

ورعا كان هذا الترتيب لنجاح المرشحين المستقلين هو أهم عنصر في مأساة وملهاة كرموز المدوية وللحقيقة فان رهانات بدأت تعقد منذ الصباح وتواكبت مع طرد المندويين على نجاح كلا من اللواء شرطه محمد خليل آدم ومستقل» وأنور شفيق مكارى «عمال مستقل» ثم جاءت عملية الفرز التي انتهت أمام احتجاجات أبو العز ويقية المرشحين إلى المرشحين وقتح ١١١ صندوقا دفعة

#### ۲- سیدی جابر

استخدمت باقتدار في هذه الدائرة كل الامكانيات الخاصة بشركات فيتيا فيلبس-مطابع محرم- المضارب- النقل والهندسة-عثمان أحمد عثمان حيث تم إعداد وتوزيع أكثر من ١٠ الآف تذكرة انتخابية للممال في

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٥٢>



هذه الشركات مع الاستخدام الهادئ لعدد من الفتوات والطرد الاحتيالي لعدد قليل من مندوبي اللواء فاروق صادق «مرشع ففات مستقل» وحكمدار سابق في عام ٧٩ الاسكندرية وزوج رئيسة قسم الصحافة والإعلام بالمحافظة ومع ذلك لم تشفع له كل حروها الاهتمام الراجب من قبل زملاء سابتين وللحقيقة فانني لأغرف وتي الأن الأسباب المقيقية التي دفعت المرشع حتى الآن الأسباب المقيقية التي دفعت المرشع معقول بين العمال إلى أن يتحمل أوزار وقائع ماجري وهو أمر يني إليه ولم يكن في حاجة اليه.

#### ٣- المنتزه

كان الصراع مفتوحا وقاسيا بين النائب المرشح د. محمد عليد اللاه رئيس لجنة الشئون الخارجية والمرشع لحطا سليم وهو ناثب سابق لدورات عدة منذ لحزب مصر فالحزب الوطنى وقد أعتمد عطا لبليم الذي غير صفته من فلاح إلى فنات ومليون جنيه» لإسقاط د. عبد اللاه ونجع الرجل ني أن يستولي على فلاحي العزب المحلطة بالمنتزة وعلى قطاعات شعبية تحت مقولة أن عبد اللاه مرشح الوطني وأنا أيضا مرشع الوطنى لكن هو ضيف وأنا «مزروع معاكم» وكأن التدخل بسيطا وحاسماً: واستبدال وإدخال عدد من الصناديق إلى لجنة الفرز أوعندما ثار رجال عطا واحتشدوا أمام مأتر لجنة الفرز تم تفريقهم وقمعهم بقوة الأمن المركزي وليعلن وسط فلول رجاله أنه لن يلجأ لأحد وسيأخذ حقه بيده هو وليس عن طريق أحد آخر؟

صعيع أننى لوخيرت لأعطيت صوتى شخصيا للدكترر عبد اللاه في مراجهة عطا سليم الذي استخرم عضوية المجلس لتكوين ثروات طائلة ولكنه ليس عطا وحده من كون

الثروات وليس عن طريق التزوير يتم استبعاده من الحياة الفاقة: ==

- وكانت عملية الفرز هي التي استخدمت في إلجناج مرشحي الحزب الحاكم في الرمل إذ تم منع جميع المرشحين مندوبيهم من دخول للمنة الفرز في تادي باكوس الذي يرأس مجلس إدارته مرشع الحزب الوطني المهندس أحمد المرغني وعندما دخل المرشحون في الساعة ٩ مسا ، كان كل شئ تمام وجاهز يا أفندم؟!

#### ب- في جولة الاعادة

جرى التدخل في هذه الجولة في كل الدوائر الـ أالتي قت الإعادة فيها. وكان شاملا وصريحا وأستخدمت فيه كل أشكال وأساليب التدخل وألعاب التزوير الموروثة

وسنقف هنا أمام وقائع ماجرى في دائرتى باب شرق والعطارين واللبان حيث دخل الأعادة شخصيتان المعارضة المصرية عادل عبد المحامى وأحد أبرز شخصيات التيار الإسلامي المستنير وكمال أحمد وكيل مؤسسي

# \*عدد الناخبين المقيدين بالجداول: \* عدد الدوائر الانتخابية: \* عدد المرشحين المتقدمين: \* تصنيف المرشحين: \* تا الحزب الديمقراطي \* الموقد \* ا

تنظيم تحالف قوى الشعب العامل الناصري.

#### - دائرة باب شرق:

بعيدا عن عمليات الطرد والإعتداء بالضرب التى لحقت مندوبى عادل عيد فإن واقعة التدخل الرئيسية التى ترتب عليها سقرط «عادل عيد» جرت للأسف الشديد داخل لجنة النور عدرسة «نبويه موسى» فى الساعة ١٨٠٠ مساء انقطع التيار الكهربائى واستمر انقطاعه حتى الساعة ٢٠٠٠ مساء وفى أثناء هذه الفترة استدعى المستشار المسئول عن اللجنة والذى سبق ان إستجاب المسئول عن اللجنة والذى سبق ان إستجاب المسئولات «عادل عيد» واستبعد عددا من الصناديق التى تم التلاعب بها.

حل محل المستشار مستشار جديد من هيئة التفتيش القضائى وعندما أعيدت عملية الفرز لم يقبل المستشار الجويد استبعاد ٨ صناديق جديدة مزورة وفتح كل الصناديق وعندما أعترض «عادل عيد» قال له السيد المستشار بالحرف الواحد واطعن زى ماانت عاوز ٢٠٠٠ لخطتها قال «عادل عيد» شملنى الحزن لأننى جلست يوما على كرسى القضاء.

- ذات الوقائع جرت في دائرة المطارين مع المرشع الناصري وعمال» كمال أحمد» أطفئ النور في ذات الساعة ٨٩٠ دقائق وأستدعى القضاة للتشاور وطلب المستشار من المرشحين نرك قاعة الفرز وعندما أعترض كمال لوجود ١٧ ضباطا من ضباط أمن الفرز وفتحت كل الصناديق كان كل شئ قام، الفرز وفتحت كل الصناديق كان كل شئ قام، ولكن مع فارق هام حصل عليه «كمال أحمد» المرقد التي أرسلها السيد المستشار إلى وزارة الداخلية وتتضمن والتقريدة أي الكشف المثبت به عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشع. في هذه المبرقة التقريدة ثمة خطأ مرسع. في هذه المبرقة التقريدة ثمة خطأ حسابي فادح ومزدوج

أ- عند جمع الآصوات التى حصل عليها كمال من واقع المبرقة يتضع أنها تبلغ ٤٨٩٥ صوتا بينما المرشحة عن العمال التى أعلن تجاحها السيدة /وداد شلبى لم تحصل الاعلى ٢٥٢٦ صوتا؟!

انه حتى بفرض صحة الأصوات التى حصلت عليها المرشحة فان طرحها من المجموع الكلى و لأصوات الناخبين الحاضرين ٧١٠٠ صوت يكون ما حصل عليه كمال أحمد ٣٥٧٤ صوتا وإذا جمع ما لوداد وكمال طبقا للأرقام الرسمية الملنة وباعتبار أن الصوت لايصبح صحيحاً إلا إذا أحتوى على عامل يصبح

<۲۲>الیسار/العدد الحادی عشر/یتایر ۱۹۹۱

المجموع ٣٥٧٦ لوداد و٢٤٧٦ الرسمى لكمال = ٢٠٠٨ عن الأصوات الصحيحة

وهكذا تصل لوغاربتمات التلاعب الصارخ إلى طريق مسدود وموجع

> ثالثا: النصفية السياسية لشخصيات المعارضة

سبق أن طرحت وناقشيت هذه الظاهرة الخطرة في أحد أعداد الأهالي وهي تتلخص عندي في النقاط التالية:

- كان سقوط أو بالدقه إسقاط عدد كبير من المستقلين «وطنى على حد تعبير جريدة الأهرام أو المستقلين حقيقه أمر متوقع لأسباب مختلفة ومتعددة.. الخروج على إرادة الحزب الحاكم تصفية حسابات أو اكتشاف ضعف المرشحين الرسميين للحزب (دوائر كرموز -باب شرق- غربال- منيا البصل- المطارين- والجمرك ومقعد الهمال بدائرة الرمل)

لكن تظل عملية إسقاط عناصر قيادية في المعارضة من الذين يتمتعون بقدرات وخبرة ممارسة برلمانية غير متكررة كان من الممكن أن يشكلوا حقيقية للمجلس غير واضحة حتى الآن ولاتقدم التقسيرات المتهافتة والرثة من قبل أهل الحكم غير قادرة على تقديم إجابة صحيحة واقعية ومنطقية لهذه المملية التي تحولت بوقائعها يومى الحيس المملية التي تحولت بوقائعها يومى الحيس فظة وعنيفة وغير مبررة لهذه الشخصيات

- إن التفسير الأقرب إلى سير الوقائع والتى أخذت تدعمه في الأيام الأخيرة شواهد عديدة من تصريحات خانقة في دوائر المسئولين أوعملية الاسقاط لشخصيات الممارضة في الاسكندرية: عادل عيد وأبو العز الحريري وكمال وغيرهم من العناصر في دواثر أخرى وممن يطلق عليهم تأدبا المشاكسين والمناكفين في إقتدار كان في حقيقته تصفية سياسية ومحاولة يانسة للإغتيال السياسي هدفها المباشر ألا يكتمل ويلتئم شمل المعارضة المرموقة في المجلس مرة أخرى والتى استطاعت عبر مواقفها المتعددة في دورة ٧٦ المقصوفة العمر أن تهز أركان المجلس والشارع السياسي في مصر في مواجهة سياسات السادات الذي أضطر إلى إغتيال المجلس غيلة تمسفا ثم القاء القبض عليهم في حملة ستبنير الأسود ١٩٨١.

وحتى تقدم لنا أجهزة أهل الحكم تفسيراً يقف على قدميه مستقيما مع رقائع ماجري

واقعا ومنطقا لسقوط هذه الشخصيات المعارضة التي تملك مواقف وتاريخا له بصحاته في تاريخ الحياة النيابية المصرية. فان تواصل النضال من أجل تحقيق وتوفير وكفالة شروط ديقراطية حقيقية لنزاهة الانتخابات العامة ليظل مطلبا ملحا وحاسما ويتسق مع كل الجهود الرامية إلى دعم الإنتصار الجماهيري الديقراطي الذي حققة نواب التجمع الود ٦ يومي ١١/٢٨ والصياغة مناخ عقيقي يكفل وحده وقف أعمال التلاعب القط بإرادة المواطنين ويضرب بقوة على أيدى المزورين أفرادا او عصبات



#### •موقعة زكى بدر وتجربة كهال أحمد؟

من الأهمية أن نعرض لواقعة تبرز مدى النفوذ الحاكم الذي تتمتع به أجهزة الأمن في التقرير النهائي لوضع الرشحين نجاحا أو سقوطا

وكذا عرض تجربة ميدانية لأحد المرشحين حول أحد الأبراب الراسعة المفتوحة لأعسال التزوير في الانتخابات

- أما الواقعة أو المرقعة المعروفة باسم اللواء زكى بدر فقد جرت وقائعها وهو لم يزل واليا لوزارة الداخلية عندما أعلن في ٨٩/٧/١ عن خلو المقعد الفردى في دائرة غرب طبقا لقائرة الشائمة السابق رشع الحزب الوطني ابن الحزب بالاسكندرية المهندس الزراعي صحمد فتح الله كيره والذي تربطه صلات وثيقة وعمدة مع يوسف والى أمين عام الحزب الحاكم.. وفي مواجهته فوجئت جماهير باسم المهندس المقاول منصور عبد الكافي مرشحا وللحقيقة فحتى ذلك الوقت كان المرشع الجديد ما يزال في دائرة الظلال مجرد ابن للحزب الوطني في المامرية وابن متعلم لقبيلته العزايم

وصى في مصورة وبن مصحم مستود . ومع سير المعركة اكتشف أهالي غرب أن المرشع منصور عبد الكافي يعظى بدعم غير محدود من قبل وزارة الداخلية وأجهزة الأمن الامر الذي كان واضحا وصارخا يوم الانتخابات والذي بقور ببين للمرشع القادم من دائرة الظلال وسقوط مدوع لابن الحزب بالاسكند، بة.

وفي انتخابات ٩٠ تغيرت لعبة الكراسي الموسيقية. رفض الحزب ترشيع النائب منصور في مواجهة د. والى واللهندس كيره

المهندس الزراعي نؤاد طه مدعوما بنفوذ الأمين العام وأمين المحافظة ثم أجهزة الأمن التي أعادت تكرار اللعبة من جديد ولكن هذه المرة لصالح رئيس الشركة الزراعية في النوبارية في مواجهة النائب الذي يحظى بدعم القبائل ذات النفوذ في الدائرة

به أما التجربة الواقعية فقد قام بها كلا من المرشح كمال أحمد «عامل» المطارين والمهندس محسن النير «قتات» الرمل استعان كمال أحمد بجهد ٢٠ شأيا متطوعا حيث تم تقسيم العطارين واللبان بينهم وبدأ الشبان يقومون بمعلبة اتصال شخص بالناخبين طبقا لواقع البيانات المسجلة في الكشوف الانتخابية وبعد عمل تواصل لـ ١٥ يوما شمل كل العطارين ونصف قسم اللبان اكتشف الشبان أن ٤٥٪ من أسما ، الناخبين المسجلة لاوجود لها لأسباب متعددة أهمها الوقاة أو الإنتقال إلى مكان آخر آوتهدم البيوت الغ ومن جانب قام المهندس محسن النمر بحراجعة دقيقة للكشوف انتخابات الرمل ليكشف وجود ٤٧ شخصا تتكرر اسما هم في اللجنة الواحدة « ١٩٤ - ٨١» مرتين وثلاث مرات بأرقام بطاقات مختلفة وهكذا تطرح قضية الكشوف التي لم يطلها أي تعديل منذ ٤٠ عاما وضرورة الإصرار على تنقية الجداول التي تشكل مصدراً رئيسيا لعمليات التزوير.

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير ١٩٩١<٢٧>



وهنده مجرية أخرى من تجارب تنزوير الانتخابات والنزيهيه في دائرة وإطساء بالفيوم

تقدم للتراثبيع عن الحزب الوطني أبو بكر

الباسل (فتات) وحسن إدريس (عمال) وتقدم أمامهم لا مرشعين من بينهم مرشح حزب التجمع هو واحد عاظف المشيري، عمال. ونجح المشيري في إقامة تحالف مع عادل ترفيق عبد الكريم. وهكذا ضمن المشيري وعادل مسائلة بلدين هامين في الدائرة. جردو (بلد المشيري) ومنشأة عبد المجيد (بلد عادل ترفيق)، وعدد آخر من البلاد، في نفس الوقت قرر عدد هام من قيادات الصرب في

واست رت الأمرر منذ بد الحسلة الانتخابية في ٣١ أكتوبر عادية حتى يوم ٢٠ أوتوبر عادية حتى يوم ٢٠ نوفسبر عندما أدرك أبو بكر الباسل خطورة موقف وبدأ في التحرك، وأعلن لأنصاره أن لا يقلنوا، فالانتخابات ستبدأ يوم ٢٠ نوفسر وسيحسم الأمر لصالحه.

القيوم تأييد العشيري ومساندته.

أصدر محافظ الغيوم «عبد الرحيم شحاته» قرارا بترقية «عبد القوى شيلابى عبد القوى شيلابى عبد القوى شيلابى والمؤيد للعشيرى، إلى نائب رئيس مجلس مدينة إطسا ثم عقد اجتماعا يوم ٢٤ توفير حضره خمسة من القيادات الهامة في الدائرة التي اتخذت موقف المساندة للعشيرى وهم... «جلال حافظ عبد القوى شيلابى – محمد القولى دياب – الحاج راتب الماراج ونجح في دفعهم للتراجع عن تأييد العشيرى.

وَمع ذلك ظل موقف العشيرى قويا. وفي يوم ٢٦ نوفير، قبل يوم الانتخابات بثلاثة أيام استدعى المحافظ (عبد الرحيم شحاته) عادل توفيق عبد الكريم حليف

التشيري في الانتخابات، ووالده الحاج توفيق رئيس جمعية الثروة الحيوانية في المحافظة وحضر اللقاء وعادل عزه من القاهرة، وأبلغهم المحافظ يوضوح أن عادل لن يدخل البرلمان هذه الندورة. وأن مرشحا الحزب الوطني هما الفائزان. وأن د. يوسف والي حاسم في هذه الفائزان. وأن د. يوسف والي حاسم في هذه في ذلك التهديد وكان مطلبه محددا في في ذلك التهديد وكان مطلبه محددا في التحالف مع مرشح التجمع وأحمد عاطف العشيري». وإذا كان غير راغب في إعطاء أصوات مؤيديه لمرشح الحزب الوطني، فلا بأس من إعطائها للمرشح المنتقل ورشاد مكاوي» ورغم أن استجابة وعادل توفيق» لظلب ورغبة أن استجابة وعادل توفيق» لظلب

ورغم أن استجابة وعادل توفيق» لطلب وضغوط الخافظ وتهديداته كانت ضربة قرية للعشيرى، إلا أن المعركة لم تحسم ضده.. كان نجاحه واردا. وقد أدرك المحافظ والدكتور يوسف والى هذه الحقيقة قاما. وكان لابد من خطة يوم الانتخابات.

وتم تنقيذ الخطة بصورة مبتكرة. وقامت على أساسين واضحين:

الأولد... الأسلوب التقليدى في طرد المندويين وتسويد الأصوات والتقفيل في قرى مرشحى الحزب الوطني

الثاني.. أسلوب غير مسبوق وابتكار فظ يسجل لمحافظ القيوم ورجاله، وهو إبطال الأصوات التي حصل عليها عاطف المشيري بالآلاف.

سارت الانتخابات يوم ۲۹ نوفمبر ۱۹۹۰ عادية في أغلب البلاد. وكانت نسبة التصويت في بندر إطسا ۱۹۹۰/ (الحضور ۸۰۲ من ۴۵۷۷) ومن القرى مشل قرية «جردو» ۸۷ر۲۹/ (الحضور ۱۳۵۸ مین ۱۳۵۸) ومن أغلب القرى. بإستثناء القرى التابعة لمرشحى الحزب الرطنى الحاكم فقى قرية «دفنر» وهى قرية «حسنى إدريس» مرشح

الحيزبالوطنى عسال، ورغم أن عاظمة المشيرى توقع التزوير والتقفيل في هذ القرية وحاول أن يوفر لها حماية خاصة، إلا أن الصورة يوم الانتخابات كانت مشير للانتباه. وقفت سيارتين مصفحتين تابعتير للأمن المركزي على مدخل القرية. وحضر في الصباح المحافظ واستقبل القاضي الذي أرسل خصيصا لهذه القرية بناء على إلحاح من قيادة حزب التجمع، وجلس معه في مقر اللجنة التاسمة، ولم يفادرها حتى إنتهاء التصويت، وكما يقول أهالي القرية فقد حددت إقامة القاضى في اللجنة تسعدا. وتم طرد المندوبين من اللجان الأخرى (٨ لجان) وهكذا كانت نسبة التصويت في هذه القرية المعجزة بإستثناء اللجنة ٩ هي ٤٩ر٨٩/ (الحضور ٥٧٠٣ من ٥٧٩٠) أما اللجنة تسعة فكانت نسبة التصويت (نتيجة لوجود القاضي فيها ٣ر١٧٪ (الحضور ١١٥ من ٦٦٤).

وتكررت هذه الظاهرة (التقفيل بعد طرد المندويين) في مجموعة من القرى وسط حياد الشرطة السلبى أي التواطئ مع المحافظ، والدكتور يوسف والى أمين الحزب الوطني الذي كان على بعد أمتار من الدائرة يتابع الانتخابات وهكذا إرتفعت نسبة التصويت المعلنة إلى ٩٠٩٥/ (حضور ٥٨٤٤٥) من دلك

واذا أخذنا متوسط الحضور في غالبية القرى في البندر، عدا القرى التي تجاورت نسبة التصويت فيها ٩٨٪ (أي المزورة) فيهناك على الأقبل ١٨٠٠ صرت تمت إضافتها لمصلحة مرشحى الحزب الوطنى «أبو بكر الباسل» وأعطى زورا ٣١٨١٥ صوتا، وحسن إدريس المليجي وأعطى زورا ٣١٨١٥ صوتا.

المأساة الأخرى هي ظاهرة الأصوات الباطلة. فقد تم إبطال ١٩٥٣ صوتا جميعها لصالح وأحمد عاطف المشيرى» ووعادل توفيق». عن طريق إضافة علامة جديدة على مرشح ثالث لإبطال الصوت. وهي عملية تمت بعد إنتهاء التصويت وقبل عملية الفرز.

الطريف أن أحد كبار المستولين عن الانتخابات في القاهرة استقبل العشيرى وأطلع على كل الحقائق وكان تعليقه.

«يناابنى التزويس واضع .. دى نباس ماتعرفش ربنا، وإن فيه آخره وحساب وعقاب . وربنا يجازيهم » . .

ولا أدرى هل نضحك أم نبكى من هذا التعليق الرسمى، بعد هذه الانتخابات «النزيه» في إطسا- الفيوم

<۲۸>الیسار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱



## مول القراء قي ريا جي ال

- وليس صحيحا أن برنامجنا وقف عند الاصلاحات الجزئية
  - نعم اليسار الممسرى يفاني من أزمة الحاجة الى احامات

#### جديدة على الاستلة

نشرت مجلة اليسار في العدد العاشر ديسمبر ١٩٩٠ للأستاذ محمد شومان الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأمرام قراء نقدية للبرنامح الإنتخابي لحزب التجمع الوطنى التقدمي والوحدوي والبرنامج الأنتخابي للحزب الشيوعي المصرى. وقد نجح في طرح عديد من الملاحظات الهامة حولًا البرنامجين وأوجه التشابه ومدى الإختلاف بينهما، كما أثار بعض التساؤلات الجوهرية حول مايزاه نقصا في هذه البرامج أوغموضا

ولما كنت أحد المشاركين في صياغة البرنامج الانتخابي لحزب التجمع هذا العام وماسبقه من برامج انتخابية أعرام ٧٩ . ٧٩ . ٨٤ . ٨٩ ١، فقد رأيت أنه من المفيد أن أساهم في هذه المناقشة من خلال

#### عبد الغفار شكر

تناول بعض ملاحظاته لعرض الأسباب التي دفعتنا إلى ضياغة البرنامج الإنتخابي للتجمع بالصورة التي ظهر عليها.

وسوف أقصر حديثي على القضايا التي تثيرها ملاحظاته وانتقاداته التالية:

أولا: سكوت البرنامج الانتخابي للتجمع عن تقديم البديل الاشتراكي وهذا السكوت لايتسق من وجهة نظر الأستاذ محمد شومان مع برنامج إنتخابي للوصول إلى البرانان ومعارك انتخابية ودعائية تتزامن مع إنهيار وتداعى كثير من التجارب الاشتراكية وكثرة

التسباؤلات لدى الجماهيس حول جذوى الاشتراكية.. الخ.

ثانيا: السكوت عن تحديد القوى الإجتماعية المرشحة لقيادة أو دعم التحرك من أجل الإصلاح الديمقراطي، ويبدو أن هذا السكوت كان مقصودا لأسباب انتخابية أو لأسباب نظرية خاصة بتجنب مناقشة مدى الارتباط بين ظهور قطاع أعمال قوى وبين دعم المجتمع المدني وضمان عمل آلياته بنجاج.

ثالثا: السكوت عن تجديد من علك وسائل الإنتاج وماهى القوى الإجتماعية المرشحة لإنجاز التنمية أو تحسين مستوى الميشة.

ويري الاستاذ محمد شومان أن غموض الصياغة فيما يتعلق بسياق واستراتيجية الإصلاح الاقتصادي وطبيعة ملكية وسائل الإنتياج تبدفع للتسباؤل حول أسباب هذه الصياغة وهل هي نفيس الأسياب التي كانت



اليشار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٢٩>



وراء السكوت على تحديد القوى الإجتماعية المرشحة للإصلاح الديقراطي .. أم أن السكوت هناك والقموض هنا تعبير عن أزمة عدم وجود إجابات جايدة لأسئلة يطرحها الواقع بكل مايعززه مان تحديات وتحولات بددت كثيرا من القناعات الراسخة المقدسة.

رابعاً: يلخص الأستاذ محمد شومان القضية في النهاية على النحو التالي: نجع البرنامجان كصوراة من صور الخطاب السياسي لليسار في انتخابات برلمانية في التعبير عن حالة الحزبين وعلرت المطالب الإصلاحية عن مصالح المستضعفين في المجتمع المصرى، وعالجت كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية عالى ذلك أحداث الخليج. غير أن هذا النجاح جاء في الفالب الأعم على مستوى السياسات الجزئية لا البدائل الكلية، جاءت الإصلاحات بلا استراتيجية .. فلماذا السكوت عن الاستراتيجية في برنامج إنتخابي.. هل لأن ثمة جديد في طريق التبلور؟ أم لأن السكوت أفضل في هذه

جوهر الأنتقادات واسيابها الحقيقة.

من هذا العرض نستطيع أن نحصر الإنتقادات الجوهرية الموجهة للبرنامج الإنتخابي في التجمع في أربع نقاط أساسية. -عدم طرح البديل الاشتراكي

-عدم تحديد القوى الإجتماعية المرشحة لقيادة التحرك من أجل الإصلاح الديقراطي عدم تحديد القرى الإجتماعية المرشحة لإنجاز التنمية وكذلك عدم تحديد طبيعة ملكية وسائل الانتاج.

-الإكتفا البطرح إصلاحات جزئية بلا استراتيجية أو وأفق استراتيجي واضع.

فهل هذا صحيح؟ هل اكتفى البرنامج الأنتخابي للتجمع بطرح إصلاحات جزئية بلا أفق استراتياجي واضع؟ وماهي الأسباب الحقيقية التل دعته إلى عدم طرح البديل الاشتراكى؟ هل يرجع ذلك إلى الأسباب التي استنتجها الأستاذ محمد شومان أم أن الأمر

يرجع إلى أسباب أخرى؟

وماهى الأسباب الحقيقة لبعض جوانب الغموض في الصياغة أو القصور في عرض أفكار البرنامج؟

نستطيع أن نجد الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها من خلال التعرف على التجربة العملية لصياغة البرنامج الانتخابي للتجمع ، فقد تبلور هذا البرنامج من خلال مناقشات طويلة ومرهقة في الأمانة العامة والأمانة المركزية للحزب وني اللجنة السياسية المنبثقة عن لجنة الانتخابات المركزية التي كلفت بإعداد مشروع البرنامج الأنتخابي. وقد تحكمت في هذه المناقشات ثلاث عوامل أساسية تشكل في مجملها السبب الحقيقي لطهور البرنامج في صورته النهائية وهي:

-نظرتنا في قيادة التجمع إلى طبيعة البرنامج الإنتخابي كوثيقة حزيية ومايجب أن تتضمنه من موضوعات.

المزاج السياسي السائد في صفوف الحزب قبل الإنتخابات.

الخلاف الفكرى والسياسي في قيادة التجمع حول بعض القضايا.

وقبل أن أستمرض هذه الموامل الثلاثة وكيف أثرت في صياغة البرنامج الإنتخابي، أود أن أزكد منذ البداية على أن اليسار المصري يعانى بالفعل من أزمة عدم وجود إجابات جديدة لأسئلة يطرحها الواقع بكل مايمززه من تحديات وتحولات بددت كثيرا من القناعات الراسخة المقدسة على حد تول الاستاذ محمد شومان. وأن اليسار المصرى يمر عرصلة مراجعة شاملة وأن ثمة جديدا في طريق التبلور ولكنه لم يتبلور بعد، وربما يكون لهذه الحقيقة بعض التأثير على صياغتنا للبرنامج الأنتخابي ولكنها ليست السبب الأساسي فيما لاحظه الاستاذ محمد شومان من قصور أو غموض في الصياغة أو سكوت عن بعض

كذلك فإنه من الطبيعي أن يسكت أي حرب سیاسی فی وقت ما عن طرح کل مالدیه من رؤية، والسكوت هنا عن بعض القضايا لأسباب تاريخية أو ملائمات سياسية أمر مشروع في الصراع السياسي لكنه في حالتنا هذه لم يكن السبب الأساسي فيما ورد من

وكما سبق أن أوضحت فإن السبب الأساسي هو الموامل الثلاث التي حكمت مناقشات قيادة التجمع للبرنامج الإنتخابي وهي: نظرتنا للبرنامج الإنتخابي- المزاج السياسي السآئد قبل الإنتخابات- بعض

الخلاقات الفكرية والسياسية في قيادة الحزب. ولنتابع معا أثر كل من هذه الموامل على الصياغة النهائية لليرنامج الإنتخابي.

#### ماهو البرنامج الأنتخابي.

استقرت رؤيتنا في حزب التجمع للبرنامج الإنتخابي على أنه دنوع من الخطاب السياسي موجه للناخبين والقوى السياسية الأخرى أثناء المعركة الإنتخابية تتضمن الأهداف والمطالب والإجراءات التي يقترحها الحزب لحل مشاكل المجتمع والتي يلتزم بها نواب الحزب في نشاطهم داخل مجلس الشعب سواء من خلال دوره التشريحي أو الرقابي على السلطة التنفيذية. بشكل متكامل، ولما كان البرنامج الاتتخابي يصدر لدورة إنتخابية محددة أي لمدة خمس سنوات فإنه يجب أن بركز أساسا على القضايا الأكثر إلحاحا وتفجرا والتي هكن ممالجتها خلال هذه الفترة، وعشل حلها نقطة إنطلاق جديدة لنشاط الخزب فكنه من الإقتراب خطرة من أهدافه الاستراتيجية، أي أنه برنامج مرحلي لمملنا البرلماني يختلف عن برنامجنا السياسي المام كما يختلف عن برنامجنا الطلبي

وقد طبقنا هذا الفهم في صياغتنا لبرامجنا الانتخابيةمنذ تأسيس التجمع، ومع ذلك فقد تعرض هذا القهم للمناقشة من جديد أثناء التحضير لبرنامج ١٩٩٠ في مناقشات الهيئات القيادية للتجمع عندما ألع بعض الأعضاء على أن نكتفي هذه المرة بتناول بعض القضايا الجماهيرية الملحة كالغلاء والأسمار، والأجور، والبطالة، والخدمات، وأن نبتعد تماما عن تناول القضايا السياسية العامة، ولكن المناقشة انتهت إلى ضرورة تمواصلة نهجنا في صياغة البرنامج الإنتخابي بالمقهوم السابق عرضه..

مكذا تضمن برنامج ١٩٩٠ مقدمة

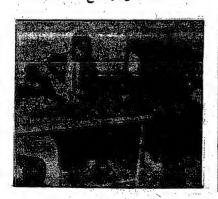

<.۳>الیسار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱

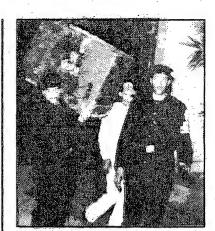

تحليلية تضمنت رؤية الحزب للواقع الراهن ومشاكله الأساسية وكيفهة تجاوزه من خلال الإصلاح السياسي الديمقراطي والتنمية الشاملة بالإعتماد على النفس وإقرار المدالة الإجتماعية في توزيع ثمار التنمية وحماية مصالحنا القومية في علاقاتنا الدولية. وفي هذا الإطار فبانه يصعب النقول بأن البرنامج الأنتخابي لمام ١٩٩٠ لايشضمن أي أفق استراتيجي، فهذه المقومات الأربعة للتغيير تشكل في مجملها أفقا استراتهجيا واضحا للمجتمع والعدالة الاجتصاعية والإستقلال الوطني. وإلا فكيف نسمي مطلبنا بإجراء إصلاح دستورى يكفل إستكسال مقومات النظام الجمهوري البرلماني الديمقراطي، ولايمتبر هذا توجها استرايتجها واضحا، ثم تحديد آلية تنفيذه من خلال برنامج كامل للإصلاح السياسي الديمقراطي (ص٩٠٠٠ من البرنامج)، وعندما نذكر في برنامجنا

الإنتخابي أننا غلك بديلا أفضل للسياسات التي تطبقها الحكومة هو سياسة التنمية الشاملة من خلال زيادة الإنتاج بالإعتماد على النفس ومواجهة عجز ميزان المدفوعات ومعالجة عجز الموازنة العامة وإعادة توزيع البحضا القومي في إطار من العمالة الإجتماعية لتعود ثمار التنمية إلى أصحابها الحقيقيين أي ملايين المنتجين من فلاحين وعمال وعاملين، وخيراء ومهنيين وفنيين وعلماء، وأصحاب الأعمال المنتجين غير وعلما المرتبطين بالأجانب ولاتستأثر بها فنات رأسمالية كبيرة تابعة، ألا يعد هذا توجها استراتيجيا واضحا يدعمه برنامج محدد لكيفية تحقيقة،

إن القول بأن برنامج التجمع الانتخابى تضمن إصلاحات جزئية بلا استراتيجية أو أفق استراتيجى واضع لايتفق مع واقع الحال ويحتاج إلى إعادة نظر.

ويحاج إلى إعادة نطر.

كذلك فإن القول بأن عدم طرح البديل الاشتراكى يشكل نقطة ضعف أو قصور فى البرنامج أمر يتنافى مع طبيعة البرنامج الانتخابى وموقعه من النشاط الحزبى، فالاشتراكية ليست مطروحة فى مصر للسنوات العشر القادمة على الأقل، وإقا المطروح وعلى وجه الدقة هو «برنامج إصلاحى عاجل يقدم حلولا سريعة للإختناقات الحادة ما القائمة فى السياسة والاقتصاد والمجتمع هوده هى الحلقة الرئيسية للعمل الوطنى فى مصر اليوم وهى التى يدور حولها الصراع السياسى والطبقى المحتدم فى مصر حاليا،

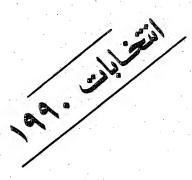

ويختلف موقفنا فيها عن موقف الحزب الحاكم وأحزاب اليمين الأخرى ومن واجبنا أن نركز الدعاية الانتخابية حول هذه المسألة أساسا ومايترتب عليها من قضايا وإجراءات، أما القال البرنامج الانتخابي بمسألة البديل الأشتراكي فإنه يشتت انتباه الناخب عن قضايا الساعة التي طرحها برنامجنا الأنتخابي بوضوح وأنبتت المارسة أثناء المعركة الإنتخابية أنها كانت تجد صدى لدى الناخين.

#### المزاج السياسي قبل الأنتخابات

كشفت مناقشات الأمانة العامة آثناء المناقشة الأولية للبرنامج الأنتخابي عن مزاج سياسى بختلف كثيرا عن ذلك الذي كان سائدا مثلا أثناء الإعداد لبرنامج ١٩٧٩ أو برنامج ١٩٨٤ ولعل هذا المزاج السياسي الذي ساد المناقشات قبل انتخابات ۱۹۹ يرجع إلى فشلنا في التمثيل بمجلس الشعب في السنوات العشر الماضية، والي الإحساس بخطورة عدم النجاح هذه المرة أيضا، والإحساس بضرورة التواجد في مجلس الشعب لفك عزلة التجمع. وقد اتضع هذا المزاج السياسي من خلال إجماع أعضاء الأمانة العامة أو أغلبيتهم الساحقة- وهم يعبرون في ذلك عن لجان المحافظات- على ضرورة أن يأتى في البرنامج الإنتخابي للحزب موجزا، خاليا من الرطانة اليسارية، يستخدم لغة المواطن المادي، مبسطا، يبتعد عن التركيز على المشاكل وإشاعة اليأس في نفوس المواطنين، بل يحرص على تقديم البديل والحل والتبشير بمستقبل أفضل دون التوقف كثيرا عند الصورة القاتمة للمجتمع، وضرورة التأكيد على أن مشاكل المجتمع لها حل وأن عندنا هذا الحل، وأن يبتعد البرنامج الأنتخابي عن التحليل أو التوسع في العرض النظري





وضرورة أن يتناول المشاكل الملحة والمتفجرة وأن يقدم لها حلولا وخاصة قضايا الفلاء والأسعار والأجرر والبطالة والأسكان والتعليم والعلاج.

وقد وصل التطرف في هذا الإتجاه حد مطالبة بعض الأعضاء بألانستخدم كلمات مثل الامبريالية والبوجوازية بل والطفيلية. وقد انعكست هذه التوجهات على صياغتنا للبرنامج الأنتابابي فجاءت المقدمة التحليلية موجزة إلى حد كبير ما حرمنا من عرض بعض أفكارنا الهامة حول رؤيتنا لواقع المجتمع المصري ومشاكله الاساسية وحول التطورات الدولية والعربية الراهنة وتأثيرها على مصالحنا التومية. كما أدى إلى بعض الفسوض في مواقفنا حيث لم نتمكن من عرض مفهوما للتنمية المستقلة بالإعتماد على النفس بإشكل واضح ومتكامل، بالرغم من أن الموضوع الأساسي للتقرير السياسي للمؤتمر العام الثالث للحزب الذي كان موضع نقاش قي الشهور الأخيرة هو مجتمع التنمية المستقلة. بالإلهتماد على النفس، وترتب على ذلك مالاحظه الأستاذ محمد شرمان من افتقاد

البرنامج للرضوح حول طبيعة ملكية وسائل الأنتاج، وهل يتم تنفيذ برنامجنا الاقتصادي في إطار الملكية العامة لوسائل الانتاج أساسا أم في إطار التحول الرأسمالي.

وأدى هذا المزاج السياسي وتأثرنا به في لجنة الصياغة إلى حذف فقرة كاملة من مقدمة البرنامج الإنتخابي كانت تتوجه إلى قوى اجتماعية محددة لتشاركنا في تنفيذ هذا ٥ البرنامج في مواجهة قوى اجتماعية محددة. وبالرغم من هذا فان البرنامج الانتخابي لم يفقد طابعه الطبقي فهو يتحدث عن القرى الإجتماعية التى يسمى البرنامج لتحقيق مصالحها وهي الفئات الكادحة وذوى الدخل المحدود كالعمال والفلاحين والمهنيين ويضيف إليهم أصحاب الأعمال المنتجين وأن هذا النضال بجب أن يتم أساسا في مواجهة الرأسمالية الكبيرة التابعة. وعلى امتداد البرنامج فاننا نلح على أن يتحمل القادرون حساية الفقراء وذوى الدخل المحدود من التضخم والأزمة الاقتصادية.

البرنامع وخلافات التجمع

وقد تأثر البرنامج الانتخابى أيضا بيقض الخلافات الفكرية والسياسية فى قيادة الحزب. وخاصة مايتعلق بموقفنا من الجماعات السياسية الدينية، فهناك اتجاه فى القيادة يرى أن هذه الجماعات تشكل خطورة على المجتمع المصرى وأنه من واجبنا أن نناضل ضدها بشكل جدى وأن نساهم مع غيرنا من القوى السياسية فى مواجهتها أيا كانت خلافاتنا مع هذه القوى. بينما يرى اتجاه آخر أن هذه القوى.

المواجهة للجماعات السياسية الدينية يمكن أن تصب في انجاء التنسيق مع الحزب الرطني ولحسابه وأنها سوف تغطى على خلافاتنا الجذرية معه حول قضايا الإستقلال الوطني والاستقلال الرأسمالي. ولأن هذا الحلاف في قيادة الحزب لم يحسم عمليا حتى الآن فقد انعكس سليبا على برنامجنا الانتخابي، فلم يعالج هذه القصية الحطيرة والملحة بشكل بعالج هذه القصية الحطيرة والملحة بشكل جدى ولم نظرح في مواجهتها مواقف حاسمة واضحة.

مناك مثال آخر لمدى تأثير البرنامج الأنتخابي بالخلاف داخل القيادة حول مسألة جبهة القرى الوطنية الديقراطية التى ننتمى البها، والجبهة المعادية والقرى الإجتماعية تحت هذا الموضوع من تسميات ماتزال موضع خلاف: رأسمالية كبيرة – رأسمالية طفيلية – رأسمالية وطنية أو منتجة. وقد خلا البرنامج تقريبا من هذه القضية الانتخابي وضوح كاف حول الطبيعة الطبقية للحاكم أو موقع مختلف فئات الرأسمالية المصرية من قضايا البرنامج الانتخابي.

كلمة أخبرة

هذه في اعتقادي الأسباب الحقيقية لبعض جرانب القصور في برنامج التجمع ولبعض الفموض في صياغاته حرصت على عرضها من واقع تجربتي الشخصية في صياغة البرامج الانتخابية للتجمع، لعلها تفيد في القاء الضوء حول كيفية صياغة هذه البرامج وتساعد الدارسين لهذه البرامج الانتخابية. وبالرغم من اتفاقى مع الأستاذ محمد شومان أن البرنامج الانتخابي لايلمب في الظروف الحالية الدور الاساسى في تحديد نتيجة الانتخابات إلا أنني ومن خلال متابعة ميدانية لتطور المعارك الانتخابية منذ ١٩٧٦ حتى الآن أعتقد أن حزب التجمع قد أسهم بشكل إيجابي في تظرير هذه المعارك الانتخابية عندما طرح برنامجا أنتخابيا عام ١٩٧٦، فمئذ هذا التاريخ والاتجاه يتزايد في صفوف الأحزاب والمرشحين لتقديم برامج انتخابية، ومن واجبنا أن نواصل هذا التقليد وأن نلح عليه فهر جزء مِن مُستوليتنا تجاه إضفاء المزيد من الطابع السياسي على العملية الانتخابية وتخليصها من التأثر بعوامل العصبية العائلية والإقليمية. وأن نحرص على تطوير برامجنا الانتخابية لتكون أقدر على التأثير في جمهور الناخبين.



<۳۲>الیسار/العدد الجادی عشر/ینایر۱۹۹۱

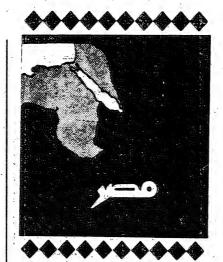

# التعقيقا في فضير المحديد من جديد

عندما انتزع الخواجة الفرنسى من سليمان الحلبي- عن طريق التصرب والتعذيب- الاعتراف بقتل وكليس قائد الحملة الفرنسية لم يكن يعلم أنه يضع دستورا ثابتا لعمل رجال الأمن في مصر-

ولم يكن والجبرتي، يعلم عندما حكى تاريخ مصر الحديث أن رجال الأمن لن ينتقموا منه إلابسطر واحد يقول قيه «لما كان المتهوم لم يصدق في جواباته.. أمر سارى عسكر أن يضربونه.. فعالا أنضرب لحد أنه طلب العفو ووعد أن يقر بالصحيح فأرتفع عنه الضرب».

ولمواجهة دستور الأمن ناضل الشعب المصرى طويلا ليضع دستورا آخر تقرل المادة ٢٠ منه وكل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته عا يحفظ عليه كرامة الأنسان ولايجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً كما لايجوز حجزه أوجسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتظيم السجون»

لكن تاريخ مصر لم يشهد حتى الآن. تطبيقاً عمليا لدستور الشعب خاصة المادة 12.

وتشهد ملفات القضايا خاصة في سنوات الثمانينيات أن دستور الأمن مازالت له اليد الطولى على دستور الشعب المحجور عليه حتى الآن.

أوراق القضايا وحقوق الانسان يقول أحمد نبيل الهلالي في دراسته عن التعذيب الجماعي المقدمة إلى منتدى منظمة حقوق الانسان الفكري أن التعذيب في مصر قد شهد نقلة خطيرة من حيث تطوير أساليبه واتساع نطاقه واعتماده كمنهج وأسلوب أساسى للتعامل مع الخصوم السياسيين المقيدة حريتهم . وتستشهد الدراسة على ذلك بالأحكام القضائية النهائية مثل حكم محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة في الجناية ٤٨ لسنة ٨٢ أمن الدولة العليا (تنظيم الجهاد) حيث ورد في حيثياته «أن المحكمة قد ثبت لها من أقوال المتهمين المؤيدة بالتقارير الطبية أن أجهزة الأمن أعتدت على أغلبية المتهمين وعذبتهم وأحدثت ببعضهم أصابات خطيرة وطالبت المحكمة بمسرعة اتخاذ الأجراءات الكفيلة بتحديد المسئولين عن هذا الإعتداء. أيضا حكم محكمة أمن الدولة العليا

بالقاهرة في الجنابة ٧٨ لسنة ٨٣ أمن دولة عليا (تنظيم الحركة الشعبية) الصادر في ١/١/ ٨٥ الذي أهدر اعترفات بعض المتهمين وبرأ جميع المتهمين وسجلت حيثياته بأن المناخ الذي جرت فيه التحقيقات لم يكن مناخ حرية واختيار وإنما كان مناخ تعذيب واكراه. وتركت للنيابة محاسبة المستولين

كذلك حكم محكمة أمن الدولة العليا بالاسكندرية في الجناية ٨١٧٦ سنة ٨٦ (توادي الثيديو) الذي قضى ببراءة جميع المتهمين بعدااهدار أعترافاتهم التي وصفها الحكم بأنها صدرت عن أرادة مشوية بالقهر جافتها الحرية المطلقة في التعبير.

بالإضافة إلى الفضيحة التي كشف عنها التحقيق في قضية محاولة اغتيال حسن أبو باشا.. بعد أن قدمت أجهزة الأمن للنيابة ثلاثة من المواطنين بتهمة ارتكاب الجرية وبعد أعترافاتهم التفصيلية في التحقيقات تحت تأثير ماتعرضوا له من تعذيب.. ثبتت براءتهم وأمر النائب العام باطلاق سراحهم ووجهت التهمة لمواطنين آخرين فيما عرف بأسم قضية الناجون من النار-.

أما ملغات منظمة العقو الدولية فتجد بها الكثير من البيانات والتقارير والرسائل الموجهة إلى الحكومة المصرية عن إهدار حقوق الانسان في مصر وبشكل خاص وقائع التعذيب في السجون المصرية من بينها تقرير في سبتمبر المحتلب من عمال الحديد والصلب والقضية المعروفة وقتها باسم حزب الممال الشيوعي المصري. ورد في التقرير أن المنظمة قد تلقت منات من التقارير عن تعذيب سجناء الرأى في السجون المصرية وقد جاء تعذيب عمال الحديد والصلب امتدادا لهذا الخط من الوحشية المتبع مع معتقلين سياسيين كثير منهم لم توجه إليه أية تهمة أما

كما يستشهد التقرير بوقائع تعذيب محمد السيد سعيد وآخرين من قضية التنظيم الشيرعى وأيضا حالة محمد مصطفى عامل وعضو مجلس الإدارة المنتخب في شركة لحديد والصلب وعضو مجلس الشعب الآن حيث قام ضباط الأمن بتعذيبه بالصدمات الكهربائية على المناطق الحساسه.

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير ۱۹۹۱<۳۲>

عليه جنسيا

أما تربر منظمة الفقر الدولية الأخير في اكتوبر 1949 فيرصد عرارة أن عدد من اعتقلرا لأسباب سياسية رعا يكون قد تناقص على المدارية الأمري على المدارية المدارية المدارية المدارية المدارية عن التعذيب وسوء استخدام نظام الإعتقال الإداري كما هي وأن الحكومة قد الإعرابات اللازمة للقضاء على انتهاكات حقوق الإسان. وغم أن المنظمة قد أرسلت الى الحكومة المصرية وسائل وتسقد أرسلت الى الحكومة المصرية وسائل وتسقد أرسلت الى الحكومة المصرية وسائل موضوع تعذيب المعتقلين السياسيين مكانا العقو الدولية والحكومة المصرية في الرزا في لمناقبات التي دارت بين منظمة العقو الدولية والحكومة المصرية في العقو الدولية والحكومة المصرية في

أيضا نجد المنظمة المصرية لحقوق الانسان تشير في تقريرها الصادر في يناير ١٩٩٠ أن التعذيب قد أصبع على درجة من الشيوع تبرر القول بأنه عمل سياسة منهجية من جانب الأمن في مصر. وأن ذلك يتم رغم أن مصر أحد ثلاث دول لعبت دورا هاما في إصدار قرار الأمم المتحدة في ديسمبر ١٩٧٧ عساندة إعلانها الصادر ضد التمذيب في عام ١٩٧٧.

كما صدقت مصر على العهد الدولى للحقوق المانية والسياسة عام AY وهو العهد الذي يحرم بشكل قاظع التعذيب (المادة ٧) ولا يبيعه لحتى في حالات الحروب والطوارى، وغيرها من الظروف الاستثنائية.

وكانت مصر أول دولة عربية تصدق على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في عام ١٩٨٦.

#### قضية المحجوب

راذا كانت ملفات قضايا الثمانينيات وتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمصرية لم تعد تكفى لإثبات جرم أجهزة الأمن.. فإن قضية رفعت المحجوب سيكون لها شأن كما يؤكد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين.

التهم الموجهة للمعتقلين القتل عمدا لرفعت المحجوب وآخرين والتزوير في أوراق رسمية وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات بدون ترخيص واتلاف الممتلكات العامة والخاصة اللخ...

لكن ذلك- والكلام لصادر الدفاع-لايبيع ما لحدث داخل السجون المصرية الآن من أجل انتزاع الاعترافات.

كسر المود المقرى

واصابة يده بالشلل..

واستخدام المنفق

مالكهر ماء

#### لاجباره على الاعتراف

والقصة تبدأ عندما فوجي، الحامون بأن النيابة العامة تقوم بالتحقيق دون اخطارهم بميعاد الجلسات- ورغم اخطار النيابة لمخالفة ذلك للدستور وقانون الإجراءات الجنائية إلا أن الحال أستمر على ما هو عليه. مما أضطر المحامون إلى المرابطة أمام النيابة العامة للقاء المتهمين أثناء دخولهم كما تقدم المحامون ببلاغات في ١٩٤٠/١١/ ١٩٩٠ إلى النائب العام ووزير العدل والمحامى الهام الأول لنيابة أمن الدولة.

وطلبوا التصريع بالاطلاع على محاضر التحقيقات والتحريات المقدمة من الشرطة قبل بدء التحقيقات.

لكن المحامى العام لنيابة أمن الدولة رفض الاستلام مما أضطرهم إلى إثبات ذلك فى نيابة مصر الجديدة التى قررت عرض الموضوع على قاضى التنفيذ وقرر الأخير بأن يتم الإعلان طبقاً لنسص المادة ١٩٧٣ من قانون الإجراءات... وحتى الآن لم ينفذ ماطلب به المحامون.

ونجد في بلاغات المحامين أن المتهمين أثناء تراجدهم في مباحث أمن الدولة قد جرى و تعذيبهم مما أحدث أصابات جسيمة بهم ثبتت بتقارير طبية شرعية مرفقة بأوراق التحقيق.

كما ذكرت البلاغات أن التحقيقات تجرى ليلا وفي غيبة الدفاع بعد ممارسة التعذيب والاكراه البدنى على المتهمين مما أدى بهم إلى الإعتراف بوقائع لم يرتكبوها وقد طالب المحامون بوقف إجراءات التحقيق حتى ينتهى التحقيق في بلاغات التعذيب وبطلان كل ماتم من إجراءات التحقيق وكل مانسب إلى المتهمين من اعترافات وليدة الاكراه.

وقد أثبت المحامون في بلاغهم أن المتهمين الذين أصروا على عدم الكلام في التحقيقات بحضور المحامين كان تصييبهم أكبر من التعذيب بل أن يمضهم- وتتبجة للتعذيب-

#### رفض فى جلسات تالية حضور المحامين. تجاوزاتبالجملة.

فى التحقيقات التى حضرها المحامون أثبتوا الكثير من التجاوزات وعلى سبيل المثال نجد محضر تحقيق جلسة ١٩٠/١١/١٤ مع المتهم وحياء الدين فاروق» يقول على السان المحقق وأبصرنا احمرار بالأنف وتورم بالركبة اليسرى واليمنى وتورم بالركبة اليسرى وأصابة أعلى القدم اليسرى من الخلف وبداية الصدر وأصابة فى الجاتب الأيسر من الظهر. وآثار خدوش وأحمرار من الناعيتين والأمام ولم نلحظ ثمة آثار أخرى اتقيد التحقيقا!»

أما وصفوت عبد الفنى» فيسجل المحقق فى محضر التحقيق ولاحظنا أنه يتألم وقرر لنا شفاهة أنه تعرض للإعتداء عليه بالضرب والتعليق من يديه وبعد سؤاله قمنا عناظرة تبين لنا أن هناك آثار بالساق اليسرى وآثار أحمرار وخدوش بالساق أعلى القدم.

أما المتهم محدوح على يوسف فيقول سعد حسب الله المحامى أنهم أحضروه دون اخطار المحامى بعد تعذيبه في مباحث أمن الدولة وإجباره على الإعتراف على أشخاص لايمت لهم بصلة وقد ذكر أسماء لم يسمع بها مظلما وان المتهم جاء محمولا على الاكتاف ولايستطيع الكلام إلا بصعوبة شديدة وقرر أنه أكره على الإدلاء بأقوله بعد ان قاموا يكسر عموده الفقرى وإصابة يده اليمتى بشلل

وقد تم التحقيق مع المتهم وهر راقد على الأرض ولسانه لايستطيع الكلام نتيجة للصحق الكهربائي وقرر أن الصحق كان بمنطقة الحصيتين والصدر بعد سحله على الأرض لمدة طويلة.. وقد أكره على رفض حضور المحامين والا سيحدث له أكثر من ذلك.. وطلب من المحامين الانصراف من غرفة التحقيق خشية على حاته

أيضا تعرض المتهمون للاكراد المعنوى بعد القبض على يعض زوجاتهم مثل حالة زوجة المتهم عبد الناصر أحمد وابنتيهما (٩ أشهر، سنتين) وتقدم سعد حسب الله المحامى ببلاغ رقم ٧٤٤٦ للافراج عنها ولم يتركوها إلا بعد ذلك بعدة أيام.

كما تم القبض على زوجة ممدوح على يوسف وأكرهت على الإدلاء بأقوال تضر بمصلحة زوجها.

أيضا رغم استخدام معتقلين بسجن أبو زعبل كشهود مثل أحمد الشريف وابنه شريف واللذان أنكرا صلتهما بالمتهمين أو أى اشتراك بالعملية.

أما شهود الواقعة الحقيقيين فلم يتم سؤال أي منهم أو مواجهته بالمتهمين حتى الآن رغم سؤال 6 شاهدا من الضباط وأهالى المتهمين وقد ظل المتهمين جميعا حتى الأسبوع الأول من ديسمبر في مبانئ مباحث أمن الدولة وخارج السجون العمومية. وقد ثبت ذلك بعد أن قام المحامون بأستخدام تصاريح الزيارة من النيابة ولم يجدوهم في السجون

وقد تقدم المحامون ببلاغات ضد مأمورى السجون وطالبوا بضم دفاتر الأحوال التى توضع الدخول والخروج للمعتقلين بهذه السجون إلى ملف القضية وعلى آثر ذلك تم ترحيل المتهمين إلى السجون المقرر ايداعهم فيها.

ومن طرائف الداخلية أن أحد المتهمين ويدعى دعشمان محمود الظهرى» قاموا بعرضه على النيابة فأندفع يحكى عن وقائع التعذيب عليه وأنه لم يفعل أى شيء لكنه فوجي، بالضرب ينهال عليه من كل إتجاه في حضور وكيل النيابة الذي ثبت أنه وهمي. أملوه عليه أعتقادا منه أنه أمام وكيل نيابة أملوه عليه أعتقادا منه أنه أمام وكيل نيابة هذه المرة كان صحيحا.. ويرى المحامون أن التحقيقات بنيابة أمن الدولة وأن التحقيق في هذه المرة كان صحيحا.. ويرى المحامون أن أمثال تلك الرقائع سوف تطبع بالقضية خاصة أمثال تلك الرقائع سوف تطبع بالقضية خاصة في التحقيقات الأخيرة التي تحت بحضور المحامون اللحامة

#### الداخلية تنكر

وأتصلنا بوزارة الداخلية لتسجيل الرأى الأخر.. لكن التعليمات في مباحث أمن الدولة منعت الضباط هناك من الإدلاء بأية أحاديث صحفية.. ونصحونا بالتوجه إلى اللواء/د. بهاء ابراهيم مساعد الرزير ومدير الملاقات العامة بالرزارة وكان هذا الحوار.

-سياسة الوزارة الثابتة أنها ضد التعذيب وتدينه. وكان المعتقلين أو المسجونين السياسيين يعاملوا معاملة حسنة داخل السجون. ومن حق من وقع عليه التعذيب أن يتقدم إلى النيابة لتعيله إلى الطب الشرعى. ونحن ننفى وقوع أى واقعة تعذيب وهى على أية حال جرعة لاتسقط بالتقادم ويستطيع المتهم الذى وقع تحت التعذيب أن

يتقدم إلى القضاء في أى وقت. ونحن عندما كانت قضية تعذيب تنظيم الجهاد أمام المحكمة قمنا بوقف ٤١ ضباط لمدة سنتين حتى نالوا حكم البراءة.

-الحقيقة أن كل متهم اعترف بارتكاب أى جرعة لابد وأن يقول أن اعترافه كان تحت إكراه.. وهذا يحدث في كل العالم ولايوجد متهم يجد فرصة للتحايل على القضاء ويدعها تفلت منه.

-قضية الناجون من النار تختلف عن قضية المحجوب. والخطأ الذى وقعت فيه الشرطة بتقديم متهمين مختلفين هو خطأ وارد والشرطة والنيابة معرضين اللخطأ وكذلك المحكمة بدليل وجود أحكام تلغى ويبنت أن الحكم على المتهم كان خاطئاً.

هناك ظروف وملابسات أحاطت بالقضية الأولى.. أما تلك القضية فقد ضبطت لدى المتهمين أدلة قاطعة على قيامهم بقتل د/المحجوب وآخرين بالاضافة إلى اعترافهم.

وفى كل الأحوال نحن لانصدر أحكاماً بل غمع أدلة الاتهام لمصلحة التحقيق والقضاء والمتهمين وليس لدينا أي نية مبيتة ضد أحد.

كما أنه ليست لدينا أى مصلحة فى وضع أبرياء فى قفص الاتهام دون المتهسمين الحقيقيين.

-من الطبيعى أن تسأل الشرطة زوجات المتهمين. والقبض عليهم أسلوب غير انساني

الهباحث تنمب

مسلخة للمتهمين

باغتيال

ر فننت الهجوب

• إجبار الزوجات على الادلاء بأقوال تضر

بأزواجهم

لايقبله أحد ونجن نرفضه.. ومن حقهم الشكوى إلى القضاء فلاتزر وازرة وزر أخرى.

-لا أستطيع الجزم بصحة الوقائع التى تذكرها عن تعذيب هؤلاء المتهمين ودخولهم إلى مبنى النيابة بهذا الشكل المبالغ فيه... فهل أنا من السذاجة كجهاز شرطة أن أقدم دليل إدانتى أمام النيابة إذا صع ماتقوله.. هذا كلام غير منطقى وأعتقد اذا حدث فقد تكون هناك أسباب أخرى مثل الأصابة بكريزة سكر أو غيرها.. أو مغص الغ.. ولماذا مقترض دائما التعذيب..

-غير صحيح وقد سبق لنا الرد على منظمة حقوق الانسان المصرية والعربية وسبق لهم مقابلة الوزير. لأننا لانخاف من إعلان أي شيء.

وليس هناك سبب مقنع لدخولهم أماكن مثل مباحث أمن الدولة أو غيرها ويدون وجود صفة رسمية لديهم.. فدخول السجون والمباحث وغيرها ليس من حق أحد غير المحتصن مثل النيابة العمومية والقضاء..

وأنا لا أفهم من الذي أعطى هذه المنظمات الوصاية على كل أجهزة الدولة.

نريد أن نعرف مصدر هذه الوصاية.

الدينا رأى متحفظ على منظمة العقو الدولية ولايكن الموافقة ببساطة على ماتذكره تقاريرها.. فهي تدين كل دول العالم با فيهم مصر با تسميه انتهاكات حقوق الأنسان. ومن يقرأ تقاريرها يجد انتهاكات حتى في امريكا وفرنسا.. إن هذه المنظمة تعيش في عالم آخر... وتريد عالم آخر يشبه الجنة.. هذه مثالية لاتطبقها الحياة الأنسانية.

-إذن قبل لى لماذا تنظر تبك المنظمة لحقوق الانسان على أنها حقوق المجرم فقط فى أن ينام على مرتبة وثيرة وغرفة مكيفة الت

وأين حق المجنى عليه الذى قتل ابنه

لماذا تركز تلك المنظمة على المجرمين فقط والجناه.

وبعد.. نظن أن القضية لن تنتهى بكلام الداخلية والجراح مازالت تنزف في الملفات... ودستور الشعب ينظر وضعه في مكانه الصحيح ليتنهى العمل نهائيا بدستور الخواجه الفنسر.....

## ائين محدمس .. سليمان خاطر الجديد تُوبِيَّعِيانَ للحَيَّاوِلِمُنْكِنَّ

بعد أيام قليلة من قيام الشاب المصرى البورسعيدي والسيد نصير» باغتيال المتطرف الاسرائيلي الماخام «مائيركاهانا» وسط آلاف من أتباعد فلي أمريكا . وفي ساعة مبكرة وقبل السادلية من صباح يوم ٢٥ نوفمبر الماضى فتح الجندى المصرى «أيمن محمد حسن» نيران سلاحه «الآلى» على أربعة سيارات إسرائيلية، بالقرب من إيلات بفلسطين المجتلة .. ليسجل «الرقم المصرى الخامس»، فلي سجل طوفان الفضب والثأر ضد الصهاينة المحتلين لأرض فلسطين

وقد بدأ هذا الطوفان عقب رفع علم إسرائيل بجوار كوبرى الجامعة. وسبق حادث « أيمن محمد حسن » أربعة حوادث أخرى نفذها أعضاء تنظيم ثورة مصر استهدفت إغتيال اسرائيليين عمراقع متعددة بالقاهرة.. ثم عاصر تلك الأحداث ماقام به الجندي المصرى الشهيد «سليمان خاطر».. ثم حادث أتوبيس السياحة الاسرائيلي وإغتيال عدد من ركابه على الطريق الصحراوي بين القاهرة والاسماعلية.

وبحتل جادث «أين محمد حسن» أهمية خاصة لدلالاته العميقة. فعلى حد تعبير أحد العسكريان المصريين عشل حادث أيسن «المصرى» «أوبة صحيان» للعرب، والمصريين بشكل خاص بأن هناك عدو صهيوني يعربد على حدود أصر الشرقية.. ويسمى جاهدا لتنفيذ مخططه القديم /الحديث لاسرائيل

#### عملية انتحارية

طبقا للأوراق والأقوال والمعلومات المبدئية المتاحة عن قضية «أين محمد حسن» ابن منطقة النحال بالزقازيق محافظة الشرقية، وابن العامل البسيط بشركة أتوسيس الدلتا ومحمل حسن مصطفى الشال واستخدم



«أيمن» ثلاثة «خزن» ذخيرة حية، تحتوى الواحدة منها على أكثر من ٣٠ طلقة، في عملية انتحاربة ، على الحدود المصرية الاسرائيلية عند العلامة ٨١ بالقرب من إيلات. شاهد سيارتين اسرائيليتين تتحركان على بعد حوالي ٣٠٠ متر من مرقعه على الحدود مع فلسطين المحتلة ... وبها بعض الاسرائيليين .. وبها راديو يصدر منه أصوات صاخبة.. تحرك الجندي من موقعه المرتدم قلبلا على شبه هضبة عالية، نحو السيارتين، وعلى بعد ٥٠ مترا منهما يفتح نيران سلاحه ليقتل سائق السيارة الأولى، ويتحرك نحو الثانية ويفرغ فيها باقى الطلقات ... يختبئ وراء تبة صفيرة ويغير مشط الذخيرة.. ليبدأ الضرب من جدید. تأتی سیارتان آخریتان من الخلف. يتمامل معها أين محمد حسن بماتبقي معه من ذخيرة..

يسقر الحادث عن أربعة قتلى و٢٧ مصابأ (ارتفع عدد القتلى بعد ذلك إلى خمسة).. بعد قيام الجندى المصرى بمهمته التي حددها لنفسه، يعود مسرعا بعد أقل من عشرة دقائق إلى مقر خدمته.. أثناء المودة يطلق عليه آحد الاسرائيلين من غير ركاب السيارات الأربعة النار.. تصيبه الطلقة بجرح غير نافذ عوضرة رأسه من الخلف بأحد جانبيها .. رغم النزيف الحاد يعود لمقر خدسته، ليجد زملاته في إنتظاره والذين جاءوا عند سماعهم طلقات

يشاهد الجنود المصريين عدد من الاسرائيليين يتجهون نحو مسار أيمن حسن..

#### لم أرتكب جرما

إلا أنهم تراجعوا بعد أن هددوهم باظلاق النيران عليهم لو عبروا الحدود إلى الجانب

الساعة السادسة والنصف صباحا يصل عدد من قادة فرقة أين حسن المتابعة لقوات

«الأمن المركزي».. يلف أحد زملاء أيمن رأسه المجروح بجاكت بدلته الميرى والأفارول ويتم نقله الى عيادة الوحدة لعمل الاسعافات

على الجانب الآخريتم نقل القتلى والجرحي الاسرائيليين، وتتم إتصالات على مستوى وزارة الدفاع الاسرائيلية، وتبرق أجهزة الاتصال والإعلام نبأ الحادث.. ويذاع بالاذاعة والتلفزيون الأسرائيلي في الثامنة

الأولية للجندي المصري..

صِباحاً ويتكرر إذاعته..

عقر القوات المصرية للأمن المركزي بشمال سيناء، يجرى تحقيق سريع مع أين... يدلى فيه بأقواله. والتي جاء من بينها أنه سمع طلقات من الجانب الاسرائيلي من كول سيارات متحرك. فتعامل معها قبل أن يطلقوا النار عليه.. وأنه لم يرتكب جرماً، ولم يحرضه أحد على القيام بما فعله. وأن ذلك جاء من تلقاء نفسه، ولاعلاقة لقادته بهذا الحادث.. ولم يتحدث مع أحد فيه.. وجاء بأقواله- طبقاً لمصادر رسميه- أن واليهود» يستحقون القتل لأنه عاملهم من خلال عمله بالأردن قبل تجنيده. والأنهم يقتلون الفلسطينين كل يوم.

يصدر امر ظهر نفس يوم الحادث بنقل ايمن للنيابة المسكرية المركزية للمنطقة بالسويس للتحقيق مصه تحت رئاسة اللواء محمد عبد الله المدعى العام العسكرى بالسويس. تبدأ التحقيقات بالإستماع الي أقوال أبين من جديد، ويؤكد أنه لاينتمي لأي تنظيم، وأن تحرك السيارات لفت نظره، ولهذا كان عليه أن يؤدي واجبه نحو العدو قبل أن يهجم عليه أحد أفراده.. وقال أننا نشاهد يرمياً عمليات إستفزاز مستمرة من جانب الاسرائيليين، تتمثل في إشارات وأفعال، خاصة من جانب المجندات والسياح خاصة

ويحكى أحد الجنود واقعة بالقرب من المنطقة، عندما قام جنديان إسرائيليان بالإعتداء على شاب فلسطيني بضربه على رأسه مؤخرة بندقيه.. وتصدر ثاني يوم بيان-طبقا لما سمعناه- أن اسرائيل إتهمت الفلسطيني بمحاولة إغتيال جندي اسرائيلي .

<۳٦>الیسار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱



#### من أجل مصر

وعن مثل هذه الوقائع جاء استجواب أيمن حسن أنه قام بالعملية من منطلق وطنى بحت، ومن معتقده أن اسرائيل عدو مصر والعرب الأول، وأن مايفعله الأسرائيليون يوميا

بالعرب والفلسطينين هو الدافع الأساسى له... وعن علاقته ببعض العناصر الدينية والوطنية «بالاسم» قال أين أنه لايعرف هؤلاء على الاطلاق.. وقال صدقوني أنا لا أعرف أحد.. وأنا وحدى الذي كنت أنوى لهذا العمل ولم يدفعني أحد لهذا العمل.

وعن سليمان خاطر إبن بلده. . قال أين أنه

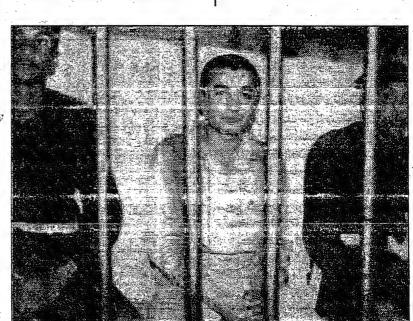

سمع الكثير عنه، وشارك في المسيرات التى ناصرت قضيته مثل كل أهالى الشرقية... رغم أنه لايعرفه وقالوا أنه مات أوقتل..

ويواصل أيمن استجوابه على مدى يومين، ليقول أنه كان يعرف أن مصيره الموت على يد الاسرائيليين، وربا يتصرض لعمليات تعذيب وحشية يسمع عنها، أن الفلسطينيين يتعرضون لها. ولهذا صممت على العودة لمقر خدمتى بالأراضى المصرية، قبل أن يصل إلى من رأسى عدت لأجد زملائى، الذين نقلونى من رأسى عدت لأجد زملائى، الذين نقلونى للعيادة حيث عالجوا جرحى، لم يتهم أيمن أى أى أحد بسسوء معاملته ، وقال إن الجميع يعاملونه بشكل طبب، ويقدمون له كل

#### حققوا مع الاسرائيليين

ويخصوص الذخيرة التي استخدمها أين قال أنه إستخدم الخزائن التي يتسلمها عند بداية النوبتجية» .. ولم يقدم له أحد أي ذخيرة ولم يستول على ذخيرة أحد ... وطلب أين أن يتم التحقيق مع كل الاسرائيليين الذين يقتلون الفلسطينين يوميا .. وطلب أن يستمع المحققون إلى أقوال زملاته عن عمليات الاستغزاز الاسرائيلية يوميا .. ومدى الضايقات التي يتعرضون الها يوميا من الاسرائيليين، وكلها كافية لأن أقوم با فعلته ..

ويقول مصدر مسئول أن الجندى أين محمد حسن أدلى بتفاصيل الحادث، ولم ينف أى علاقة له به.. وصمم على أقواله كاملة.. وأنه مستعد لأى حكم قضائى مصرى نزيه.. ولديه الثقة الكاملة في كلمة حق تصدر عنه من مصرى سواء قاض أو ضابط..

كل مايشفل «أين حسن» على حسب الرسالة التى طلب من المحققين توصيلها لأهله. أنه بخير، وأن يعتزوا به لأنه حقق ماكان يحلم به منذ عودته من الأردن، وماكان يتلقه يومياً. وقال لأهله لاتستمعوا لأى وشاية عنى .. فأنا فعلت ماقمت به يحص ارادتى وأديت واجب كان مقروضاً أن أقوم

بعد جلسات التحقيق في النبابة المسكرية المركزية بالسويس، تم السماح لأسرة وأين حسن» بتوكيل محامي عند. وطلبت من نقابة المحامين محام عند.. وبعد إستاد المرافعة لأحد الضباط لحين وضول المحامي، تصدر تعليمات بفرض سرية كاملة على التحقيقات وتقرر نقل الجندي لمكان غير

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٣٧>

معلوم حتى الآن. لاستكمال التحقيقات. ولكن المعلومات تقول أن السرية مطلوبة لصالح التحقيقات، ولصالح أين تحديداً.

### المجانب الأخر

بعد ساعات من وقوع الحادث تتم إتصالات من جانب إسرائيل تطلب توضيع فحوى الواقعة. يتم عقد اجتماع على مستوى عال واتصالات تتم بين الداخلية والخارجية ومؤسسة الرئاسة.. وجهات أخرى.. يصدر بيان أن الحادث فردى ومسئول عنه

يصدر بيان أن الحادث فردى ومستول عنه المجندى وحده طبقا للتحقيقات وأقوال أين حسن- ويتم إتصال مع السفارة الاسرائيلية، الموضوع لايسس لأى علاقة رسمية بين إسرائيل والقاهرة.

فى نفس يرام الحادث وبعد إتصالات تطلب إسرائيل أن تكون المعاكمة فى تل أبيب. وأن ترحيل الجندى المصرى لمحاكمته فى قضية أغتيال أربعة اسرائيليين على أرض إسرائيلية وإصابة أخرين.

يتم اجتماع على مستوى عال.. يصدر عنه أن مصر ترفض هذا المطلب... خاصة وأن المتهم جندى مصرى مجند بقوات الأمن المصرية.. وأن القبض عليه تم فى موقعه على الأرض المصرية.. وأنه ينطبق عليه القانون المصرى، وليس هناك إتفاقات تبادل بين مصر واسر نبيل.. حتى لو كان هذا موجود.. فغير جائز بالنسبة للقضايا التي يتهم فيها عسكرين «قوات أمن».



ترفض مصر الطلب رسمياً.. وتتضمن الرسالة أن مصر ستخطر الجهات الاسرائيلية بنتائج التحقيق...

ويتم الاتفاق على إرسال لجنة من ثلاثة محققين إلى تل أبيب للاستماع الى أقرال المصابين الاستماع الى أقرال المصابين الاسرائيلين.. وتفادر اللجنة القاهرة لتل أبيب يوم الثلاثاء ٢٧ نوفمبر وتعود بعد أربعة أيام، لتضع تقريراً على حد تعبير مسئول في غاية الخطورة... وفض الافصاح عن محتوياته.. لكنه أشار إلى أنه في صالح

التحقيق، وتم الاستماع الى أقوال ١٢ فقط من المصابين.

تصدر أوامر عليا بقرض السرية على التحقيقات أكثر وحظر النشر عنها.

وفى نفس الرقت مازال هناك طلب إسرائيلى معلق، وخاص بحضور هيئة دفاع اسرائيلية عن القتلة والمصابين، فهل تقبل مصر ذلك؟

يرد مصدر مسئول. الأمر لم يحسم بعد.. وأعتقد أن الاستجابة لهذا الطلب في الفالب غير وارده..

المعلومات إلى هنا تضيق جداً ومن جانب آخر وفيور وقيوع الحادث بساعات قليلة يتم الاتصال بمدير أمن الشرقية.. ليتحرك عميد شرطه بست سيارات أمن مركزى وعدد من الضباط لمحل سكن أسرة أيمن محمد حسن... لتغرض حصارا عليها... وحظر دخول أى شخص للمنزل إلا سكانه فقط.. بعد حصوهم.. يتم استدعاء والد أيمن لمقر مديرية الأمن ويجرى تحقيق سريع معه حول ظروف حياة أيمن وعلاقاته وأصدقائه، وأقاريه.. وصلاته بمن حوله..

يطلب مدير الأمن من «محمد حسن مصطفى» والد أيمن عدم الاتصال بأحد أو الادلاء بأحاديث لأى صحفى أو التحدث مع أحد حول الموضوع... ليرجع ابنه له سالماً..

إستسلم الرجل للمطلب حفاظاً على حياة ابنه أملاً في عودته.. فمتى يعود أين هل قبل يوليو القادم موعد نهاية خدمته أم بعد ذلك لم يحسم الأمر بعد....



<۲۸>الیسار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱

# 1971

• من المستول عن الهزيمة.. ا مسلحة

وعبد الناصر.. أم الاتحاد السوفيتي؟..

معبد الناصر يهشى إلى الفخ الذي نصبته له

أمريكا ويقع فنيه!!

يدهش المرء عندما يقرأ بعناية هذا الكتاب الهام الضخم (اكثر من ألف صفحة) والملئ بالمعلومات المثيرة، بطبيعة قرب هيكل أنذاك من القيادة السياسية، وبطبيعة الجهد الذي بذله المؤلف في الحصول على وثائق من وأسنطن في سعيه من أجل مزيد من الفهم لما حدث خلال سنوات ١٩٦٥ - ١٩٦٧ ، ومع ذلك إذ القارئ يجد هيكل يقول في مقدمة الكتاب إذ القارئ يقنع أحدا برأى أو يننفي شيئنا أو يننفي شيئنا أو يننفي شيئنا أخا!

هذا مع أنه من الواضع أن الكتاب قد صمم ليقول لنا ماذا حدث في 6 يونيو سنة معم ليقول لنا ماذا حدث في 6 يونيو سنة أن يقول هيكل إنه ليس مؤرخا وأنه صحفي، وقد أفهم أن يقول إن كلمته ليست بالكلمة النهائية وإغا هي اجتهاده الخاص، بل قد أفهم حتى أن يقول إن كتابه محاولة لقراءة التاريخ وليس لتدوينه، ورغم عدم موافقتي على هذا لأنني على رأيي الذي يقول إن كل محاولة كتابته. أما أن يقول إنه لايريد أن يقول شيئا أورينقي شيئا فأمر غريب لا أجد له تفسيرا

ولقد بدأ هيكل في كتابه هذا من أحذاث جرب في أعوام ١٩٦٥، ١٩٦٧، ١٩٦٧ قبل كارثة الهزيمة العسكرية، وهو شئ معقول ومفهوم باعتبار أن تلك الاحداث هي المقدمة التي مهدت لانفجار يونيو ١٩٦٧، وفي هذه المقدمة الطويلة وإن بدت أحيانا أطول من الضروري وامتلات باستطردات لا داعي لها الصروري وامتلات باستطردات لا داعي لها

### د. عبد العظيم أنيس

اهتم هيكل بالاشارة الى المرقف الداخلي في مصر، تلاقيا المنقد الذي وجه لكتبه السابقة حول هذه النقطة بالذات، لكن رأيي أن الوضع الداخلي كان في حاجة الى تفصيل أكبر حتى تكون صورة كارثة يونية سنة ١٩٦٧ أشد وضوحا واكثر منطقية.

أزمة النظام الناصرى

لقد بدات أزمة النظام الناصري في الوضوح بنهاية الخطة الخمسية الاولى في أواخر عام ١٩٦٤، عندما بدأ واضحا أنَّه لاتوجد مصادر داخلية حقيقية كافية لتمويل الخطة الخمسية الثانية الاباتخاذ اجراءات داخلية جديدة ضد الفثات والشرائع الاجتماعية التي استفادت في ظل الثورة، خصوصا أغنياء الفلاحين. وقد عمق من هذه الأزمة تزيف الانفاق في اليمن، ومن هنا حرص عبد الناصر بكل الطرق على أن يمد اتفاقيات القمع مع واشنطن لثلاث سنوات جديدة بعد أن انتهت الاتفاقية القديمة عام ١٩٦٤. بالطبع كانت الولايات المتحدة تدرك مأزق عبد الناصر تماما ونقاط ضعفه، فسوفت وأطالت المفاوضات والدراسة ، وانتهزت الفرصة الإعطاء اسرائيل أسلحة جديدة من أحدث

ماتنتجه ترسانة الاسلحة الامريكية، حتى اضطر عبد الناصر في نهاية الأمر الى أن يقول للسفير الأمريكي في مايو سنة ١٩٦٦ إنه يرجوه أن يبلغ الرئيس الامريكي أن مصر لم تعد تريد قمحا أمريكيا.

ومن المحقق أن عبد الناصر حاول جهده أن يتبع سياسة تهدئة مع الولايات المتحدة طوال عامى ١٩٦٦-١٩٦٥ لسببين... قضية القمع، ثم الأمل في الوصول الي حل في قضية اليمن، وتوجت هذه السياسة بتعيين زكريا محيى الدين رئيسا للوزارة في اكتوبر سنة ١٩٦٥، باعتبار أنه وجه مقبول لدى واشنطن ولدى السعودية والخليج عموما، ورعا يساعد ذلك على قريل الخطة الخمسية والنانية.

وفى هذا الاظار يمكن أن نفهم سفر عبد الناصر الى جدد فى أغسطس ١٩٦٥ وإيرامه اتفاقية جدة مع الملك فينصل، كما أبرمت واشنطن مع القاهرة صفقة قمع لمدة شهور قليلة فى بداية ١٩٦٦، إلا أنها لم تجدد الاتفاقية بعد ذلك أبدا

لكن الرياح الدولية الاقليمية بل وحتى المحلية لم تجر بما تشتهى السفن. فتلك كانت أيضا مرحلة الاعلان عن التعويضات الالمانية لاسرائيل والتسليح الالماني لاسرائيل. وهي أيضا مرحلة بداية نشاط المنظمات الفلسطينية وتل أبيب، ومحاولات اسرائيل تحويل مجرى نهر الاردن، واجتماعات مؤقرات القمة العربية وتشكيل القيادة العربية الموحدة لمقاومة المربيات المتحدة لاسرائيل علنا، واشتعال الثورة في البعن الجنوبي ثم فشل مؤقر القوى الروسل إلى اتفاق نتيجه تعنت الملك فيصل الوصول إلى اتفاق نتيجه تعنت الملك فيصل في تفسير اتفاق جدة.

ولقد كانت واشنطن على علم بالمناقشات المحمومة التي تدور في كواليس القيادة المصرية حول الاسلوب الامثل لمواجهة الازمة الاقتصادية التي كانت تعيش مصر أجوائها وكان هناك رأيان... رأى القيسوني وزكريا محيى الدين الذي كان ينادى بالانكماش

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٣٩>

الاقتصادي ورافع الأسعار والذي وصل أيضا الى اقتراح وقف علاوات الموظفين السنوية، ثم هناك الرأى الأخر الذي مشله على صبرى ولبيب شقير والذي كان يعارض هذه الإجراءات بشدة، والفريب أن هيكل في الكتاب ينظر الى حذا الخلاق وكأنه مسألة صراع أفراد وليس خلافا في التوجهات الاجتاعية.

والحاصل أن واشنطن اعتبريت سياسة عبد الناصر في الطهدئة معها علامة من علامات ازمة النظام وطهمفه، فاشتدت في تصلبها في قضية القمع بافتراح «دين راسك» إبرام اتفاق جديد مع مطر قصد منه مزيد من الضفط الاقتصادى على القاهرة وذلك باقتراح أن تدفع مصر جزاءً من ثمن القمع بالدولار على أن يكون للولايات المتحدة حق شراء مائه الف طن من الارز الصرى بالجنيه المصرى والحق في سداد رسوم اللقناة أيضا بالجنيه، ثم بيع الجنيهات المصرية للسياح الامريكيين مع التزام القاهرة لتخفيض المساحة المزروعة قطناا وعندما وصل عبد الناصر الى قناعة بقشل سياسة التهدئه مع وأشنطن كان من الطبيعي أن تنتهي الامور بسقوط وزارة زكريا محيى الدين، وتعيين سليمان صدقى رئيسا للوزاء في اكتوبر سنة ١٩٦٦ وهي الوزارة التى لچات بحل توفيقي لخطة خمسية ثانيه لمدة ثلاث سنوات فحسب، تقوم على

أمريكا تصطاد عبد الناصر

أساس استكمال مشروعات الخطة الخمسية

الاولى التي لم تستكمل، وبعد ذلك قد

تتضح رؤية جديدة لتمويل خطة أخرى.

ولقد وصلت لعبد الناصر إشارات عديدة من شخصيات وأحداث كثيرة توحى كلها بأن واستطن مصمة على تصفية حساباتها مع العديد من قادة العالم الثالث الذين يقفون على قمة النضال الرطنى ضد الامبريالية في بلادهم. فتلك الفترة هي ذاتها فترة قتل لومومها وإستاط نكروما في غانا وسوكارنو في أندونسيا عن طريق انقلابات عسكرية دبرتها ومولتها المخابرات الامريكية.

ولقد جاء بوتو الى القاهرة في يوليو سنة ١٩٦٦ ليحار عبد الناصر بأن واشنظن تسعى لاصطياده ، ثم جاء «يوجين بلاك»في ديسمبر ١٦٩ و نبه عبد الناصر بأنهم سوف يطلقون اسرائيل وراء كما تطلق كلاب الصيد. ثم ترجت هذه التحذيرات برسالة الملك حسين التي أرسلها عبر عبد المنعم رياض في أول مايو سنه ١٩٦٧ و أن هناك مؤامرة

كانت علاقة الآسر بالاسير. فالجماهير العربية من أسيرة خب عبد الناصر ، وعبد الناصر هو من أسيرة خب عبد الناصر ، وعبد الناصر هو أسيرة خب عبد الناصر مختول بسبن هذه أسواء لكن عبد الناصر مختول بسبن هذه وتطلعاتها. والعائمية هنات الجماهير العزيبة وتطلعاتها.

محمد حسنين ميكل

لاستدراج مصر وتوريطها بحيث يمكن ضربها وأن موعد التنفيذ قريب.

ومع ذلك فكما يقول هيكل فقد مشى عبد الناصر الى الفخ الذي نصب له ووقع فيه بل إن عبد الناصر قال في اجتماعه مع بعض الرؤساء العرب بعد الهزيمة وإنهم مخترا من اصطيادنا ... الصورة كانت واضحة ومع ذلك فاننا لم نستطع تجنب الفخ ... كان تجنب صوريا ، فلو أننا لم نتحرك لتأييد سوريا كانفرة العالم العربي باليأس و تراجمت الفكرة

نعم... كان تجنب الفع أمرا صعبا ، لكنه لم يكن مستحيلا، وما أصاب العالم العربى من يأس بسبب الهزيمة كان أقوى ألف مرة من أى سلبيات تترتب على سياشة مصرية نشيطة لتجنب هذا الفع الذي نصب لمصر.

ومن زاوية من الزوايا يكن القول إن هيكل يبعث عن تبرير لهذا الكلام بالاشارة الى أن علاقة عبد الناصر بالجماهير العربية

وبالتأكيد هناك قدر من الصحة في هذا التشبيه لكنه لاينبغي أن يؤخذ على علاته، ولا ينبغي أن يفهم منه أن عبد الناصر لم يكن قادرا على أن يرى أبعد من الجماهير وأن يبصرها بما يدبره الاستعمار ولاتراه هي في عفريتها.

فكيف إذن نفسر موقف عبد الناصر خلال الايام الدقيقة التى سبقت ٥ يونيو ١٩٦٧، ومرافقته على سحب قرات الطوارئ وإغلاق خليج المقبة ومؤتمره الصحفى العالمي.....

اوضاع الجيش

إن من الصعب أن تتصور أن عبد الناصر دخل معمعة ٥ يونيو وليس لديه أى أمل فى تحقيق انتصار، ولذا يبدو أن التفسير الوحيد لهذه المفضلة هو أن عبد الناصر - كما أشار هبكل نفسه- تصور امكانية إدارة هذه الازمة على طريقة أزمة ١٩٥٦ ، حيث أمكن تأليب الشعوب العربية والرأى العام العالمي ودول المسكر الاشتراكي بحيث حققت مصر نصرا سياسيا عالميا ضخما على الرغم من أن أداء قواتها المسلحة في تلك المعركة لم ينكن غوذجيا.

<.١>الياسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١



والفارق طبعا حوالفارق بين ظروف ١٩٥٧ ، وظروف ١٩٦٧ ، فبينما كان العدوان الثلاثي تقوده دولتان عظيمتان لهما مصالح في المنطقة المربية- بالإضافة الى اسرائيل-وكانت مصر تقف شرعيتها في تأميم قناتها واضحة لدى الرأى المام العالمي، كانت المعركة سنة ١٩٦٧ في الشاهر مي محركة بين مصر ودولة وصفيرة ٥٠ من اسرائيل شها ضمان حرية ملاحة سفنها في خليج العقبة وبينما كانت الولايات المتحدة تعارض عدوان سفة ١٩٥٦ ، كانت واشنطن هي القوة الدولية الرئيسية التي تقف وراء اسرائيل. ربينما كانت الملاقات بين القاهرة وموسكر قد مرت بأزمات في الفترة ١٩٥٨-١٩٩٤، كانت الملاقات بين العاصمتين عام ١٩٥٦ في سنوات ازدهارها، وكانت موسكو قد اقتنعت أن العدوان الثلاثي على مصر كان أحد أهداف التغطية على الثورة المضاده المسلحة في بوادست التي كانت ضد الرجود السوفييتي هناك. وكان الجيش المصرى في بداية تسطحه من المعسكر الاشتراكي ولم يكن

هناك عاقل يتوقع أداء متميزا لجيش في تلك الظروف ولحي مواجهة ثلاث دول اثنتان منها دول عظمي.

والواقع أن عبد الناصر لم يكن يسطيع أن يقول إنه لم يكن على علم بالاوضاع المزرية التي كان عليها الجيش المصرى عشية ضربة يونيو سنة ١٩٦٧، فعلى رأس هذا الجيش رجل قال عنه عبد الناصر منذ الخمسينيات أنه " يتصرف مثل شيخ الفقر وإنه لايجيد الالمام بالتفاصيل وإنه لس سنل عن قصة سيدنا يوسف لقال إنها قصة ولد تاه ووجدوه. ومنذ قال عند ذلك أثبتت الاحداث أنه لايصلح كقائد للجيش، ثبت ذلك خلال سنوات الرحدة بين مصر وسوريا وفي أحداث الانقصال، ثم حدثت أزمة قرارات مجلس الرئاسة عام ١٩٦٢ حيث ذهب عامر الى برج العرب واستحكم هناك حتى عاد منتضرا بعد إلفاء القرار. ووفق رواية هيكل فقد حدثت مواجهة بينه ربين عبد الناصر عام ١٩٦٦ حول قصـة زواجه من برلنتي عبد الحميد عن طريق رئيس المخابرات صلاح نصر، واتفق في نهايتها على

أن يقوم عامر بإجازه طويلة الى يوغسلانيا ثم عدل عن القرار لأسباب لاتبدر مقنعة.

ولقد ذكر هيكل في الكتاب أن كثيرا من الذين وضعوا في مراكز القيادة العليا في الجيش كانوا أصلا من ضباط الحرس الملكى وأنهم نظروا الى الجيش كوظيفة لا رسالة بدليل أن معظم هؤلاء انخرط بعد خروجهم في مكاتب الاستيراد والتصدير وفي تجارة في مكاتب الاستيراد والتصدير وفي تجارة أن عبد الناصر كان يعلم أوضاعهم القديمة في أن عبد الملكى كما يعلمه زملاتهم، الامر الذي المهد الملكى كما يعلمه زملاتهم، الامر الذي المهد الملكى كما يعلمه زملاتهم، الامر الذي وقوع الكارثة «وأن كثيرين ممن الذين وضعوا في مراكز القيادة العليا بالجيش كانوا جنودا من الشيكولاته».

عنب..عنب.

ومن بضمن الوقائع المذهلة التي يصادفها القارئ في هذا الكتاب الهام هناك واقعتان دالتان على الحالة التي كان عليها الجيش عشية ٥ يوبنيو سنة ١٩٦٧ ... الواقعة الأولى ماتيين من أن الرسالة التي كتبها عبد المنحم رياض إلى جمال عبد الناصر يوم ٢ مايو سنة ١٩٦٧ والتي تتضمن نص تحذير الملك حسين له بأنه الحرب قادمة، ورفعها عن طريق على على عامر الم يكن قد وصلت عبد الناصر حتى يوم ١٣ مايو. ولولا أن رياض قابل هيكل إبان زيارة مونتجمري للقاهرة وزجاه أن يتأكد أن الرسالة وصلت الرئيس، ولو لا أن هيكل اتصل بعيد الناصر مساء يوم ١٣ مايو وأنبأه بخبر الرسالة مما جعلِه يطلبها ويقرأها ظهر يوم ١٤ مايو، لو لا ذلك فريما لبقيت الرسالة في أدراج المشير زمنا طريلا.

أما الواقعة الثانية فتتملق بقضية الثغرة الرادارية التي لم تكن مفطاة في خطة القيادة الجوية المصرية. إن من الثابت أن نائب قائد الدفاع الجوى السوفيتي قد قابل عبد الناصر قبل الأزمة وأنه قال له إن الخطة الجوية التي عرضت عليه معقولة لكنه لاحظ وجود ثغرات فيها لابد من تداركها. ويقول هيكل إن عبد الناصر قد أخطر صدقي محمود بذلك وتم الاتفاق على تداركها ولكن ذلك لم يحدث. ولمل الاشارة هنا إلى الثفرات تتعلق بالفجوة الردارية التي لاتغطيها الدفاعات الجرية إذا طار طيران العدو على ارتفاع أقل من ٥٠٠ متر وهذا بالدقة هو ماصنعه الطيران الاسرائيلي في هجماته الثلاث عندما دمر سلاح الطيران المصرى خلال ثلاث ساعتات ونصف من الساعة الثامنة حتى الساعة الحادية عشر والنصف صباح يوم ٥ يونيو

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١ (٤١)

ويهذا انتهت المركة في حقيقة الأمر.

ولأن عبد المنعم رياض كان يعلم بهذه الفجوة فقد الفق عند ذهابه، إلى الاردن الفجوة فقد الجيش الاردني مع قائد الدفاع الجري المسكية المسكية أن يرسل له إشارة لاسلكية المسرائيلية تقرم من المطارات الاسرائيلية. وأخاصل أن محطة عجلون في الاردن رصدت وأخاصل أن محطة عجلون في الاردن رصدت كانت واهبة لتوجيه الضربة الاسرائيلية التي أرسلت الاشارة المتفق عليها إلى القاهرة لكن أوسلا لأن صول محطة الارسال قام في الصباح أصلا لأن صول محطة الارسال قام في الصباح الشاكر بتفييرها كل ثلاثة أيام دون أن ينتبه أحد إلى ماجيء!

وعلى العم من أن عبد الناصر كان قد تكنن في الجماع القيادة بأن الحرب ستبدأ يوم 6 يونيو إلا أنه عندما سمع الطائرات الاسرائيلية وهي تضرب مطار القاهرة، اتصل بقائد الدفاع الحرى فلم يجده في مكتبه إذ كان يودع المشير عامر وهو مسافر إلى سيناء، ومنعه أزد حام طرق القاهرة من الوصول إلى مكتبه في موعد مناسب!

#### دفعة د ١٨ه

ولقد أثلتت حرب يونيو سنة ١٩٦٧ فضيحة أوضاع المخابرات المسكرية المصرية التي كانت مشغولة بالقبض على الاخوان المسلمين اكثر إمن انشغالها بمهماتها الحقيقية. فالشابت أنأكل الشفرات المصريبة كانت مكسورة وملتوحة من جانب واشنطن وتل ابيب. وحتى فيما يتعلق بحجم الالوية المدرعة الاسرائيلية المتجمعة قرب الحدود المصرية الاساراليلية، والتي لم يكن من الصعب بالمرة على مخابرات تتمتع بأية كفاءة أن تعرفها ، كأنت المخابرات العسكرية المصرية مصممة على أنها خمس لواءات بينما كان السوفييت قلد أبلغوا عبد الناصر في أول يونيو أنها إسعة لواءات. فلما سأل عبد الناصر عامر عن تفسير هذا التباين بين التقديرين رد عامر بأن «الروس يهولون لكن يخيفونا حتى الاندخل المعركة»

ولعل قصة ذهاب السفير السوفييتي إلى منزل عبد الناصر الساعة الثالثة صباحا واصراره على إيتاظه لابلاغة رسالة عاجلة من القيادة السوفيتية خير دليل على الحال التي كان عليها وضع الاختراق للجيش المصرى عشية الكارثة. فالثابت من كتاب هيكل أن

عامر وجماعته كانوا يريدون بدء الحرب بالهجوم جوا على اسرائيل، وقد قاوم عبد الناصر ذلك ورفضه على اساس ان مصر قامت بالخطوة الاولى في تصعيد الازمة بإغلاق خليج المقبة وأن قيام مصر ببدء الحرب سوف يستعدى الجميع عليها هذا فضلا عما كان عبد الناصر يعرف من أن سلاح الطيران المصرى لايملك الطائرات الكافية لضمان نجاح العملية. وقال عبد الناصر بصوت واضع إن الحديث عن ضربة أولى من جانب مصر هو حديث غير مستول. لكن عبد الناصر عرف في نفس الأجتماع أن هناك خطة أخرى سميت «فجر» للهجوم على ميناء إيلات الاسرائيلي بهدف قطعه عما وراءه. وقد طلب عبد الناصر إلغاء العملية لكن عامر ظل معاندا في أول الامر ثم إضطر إلى تنفيذ الأوامر. وقد اتضع من رسالة السفير المصرى في واشتطن ومن الرسالة التي حملها السفير السوقييتي الساعة الثالثة صباحا إلى منزل عبد الناصر أن واشنطن كانت على علم بهذه العملية مما جمل عبد الناصر بعد ثد يشك في أن المعلومات عن العملية «فجر» قد تسريت من داخل القيادة المصرية. ومما يتؤكد أن الجيش المصرى كان مخترقا قاما ما قاله السوفيتي لمراد غالب من أن جميع الاسلحة التي وصلت مصر آنذاك معروفة بالتفصيل كما ونوعا لدى مخابرات

كان الجيش المصرى إذن فى حال لم يكن يسمع لا بتحقيق نصر على اسرائيل، ولاحتى بالصمود عدة أسابيع فى المعارك. ولم تكن هناك تربية سياسية حقيقية لضباط الجيش

عبد الحكيم غامر



وجنوده بما يتكافى، مع إنجازات ثورة يوليو وأهدافها، وموقفها العربي.

وكل من كان على صلة ولو بعيدة بضباط الجيش كان يعلم مايقولونه في جلساتهم الخاصة عن سياسات عبد الناصر وعدائهم لها. والمأساة ما اتضع من أن الشاغل الاساسي بعني التحسب من قيام انقلاب عسكري ضد بعني التحسب من قيام انقلاب عسكري ضد النظام، وحتى في ضمان هذا فقد جرى النظام، وحتى في ضمان هذا فقد جرى عصية كانت متناثرة في كل موقع في الجيش لكن الاغرب حقا هو أن يقرح عبد الناصرلكن الاغرب حقا هو أن يقترح عبد الناصرلحندما فكر في الاستقالة بعد الهزية تعيين شمس بدران بعد كان هذا الذي حدث رئيسا للجمهورية وأن يطلب من هيكل أن يضمن هنا الذي أعده في المنتقالة الذي أعده المؤلفة الذي أعده المناه الذي أعده المناه الذي أعده اللهناة الذي أعده المناه الذي أعده المناه المناه في مشروع خطاب بالاستقالة الذي أعده المناه ال

تبقى كلمة أخيرة حول مستولية السوفييت فيما حدث.. إن من يقرأ كتاب هيكل بإمعان- خصوصا فصوله الاخيرة-لابد أن يدرك أن ما حدث من كارثة إغا يعود في المحل الأول إلى قيادة الجيش المصرى وأحوال ترهله، كما يعود في المحل الثاني والثالث أيضا إلى قيادة الجيش المصرى واختراقه، وأنه بالتالي فإن المستولية الاولى إنما يتحملها رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر، وهذا ما اعترف به جمال عبد الناصر كما اعترف به هيكل في كتاب، وإذا كان اعتراف هيكل أكثر وضوحا. فعند هيكل لايوجد شك أن مصر لم تكن في وضع يسمح لها بانتصار في معركة سنة ١٩٦٧ وأن عبد الناصر وقع في خطأ خوض حرب بأسلحة حرب ١٩٥٦ مع أنَّ الظروف كانت مختلفة تماما، وليس من شك عند هيكل أن عبد الناصر مشى إلى الفخ مفتوح العينين، وأن الجيش المصرى لم يكن عام ١٩٦٧ مستعدا لصراع النيران ولا لإدارته بالذكاء الكافي والخبرة

لكن هيكل مع ذلك يريد في الكتاب أن يحمل السونيت مسئولية غير قليلة فيما حدث، مع أنه يقول بوضوح إن علاقة مصر الناصرية بالاتحاد السوفيتي هي علاقة تضطرار وليست علاقة اختيار، وأن مصر لم تدق أبواب موسكو إلا بعد أن أعيتها محاولات الدق على أبواب واشنطن دون جدوى ولذلك فإن علاقات القاهرة بمرسكو هي علاقات تل أبيب علاقات تل أبيب بواشنطن، والمأساة أن موسكو كانت تتعامل بواشنطن، والمأساة أن موسكو كانت تتعامل



صورة تضم جمال عبد الناصر وعلى يساره زكريا والشافعي وعلى يمينه عامر وحسن ابراهيم والساذات واقفأ

مع عدة دول عربية تباينت في توجهاتها وقراراتها، وكانت علاقاتها بعواصم تلك الدول لاتقل حساسي عن علاقتها بمصر.

هـل كـان مـن المطلوب مـن الاتحاد السوفيتى أن يتدخل عسكريا بقواته فى صف مصر؟

لا أعتقد أن هناك عاقل يكنه أن يقول ذلك مع النتائج الدولية المترتبة على هذا العمل، فضلا عن أن الاتحاد السوفيتي يبعد عن مصر ألوف الاميال، وأسطوله في البحر الابيض يسبع بلا قواعد على الاطلاق في المنطقة.

فإذا قبل إن جريتشكو قال لشمس بدران «إذا دخلت أمريكا الحرب فسدف ندخل بجانبكم» فإن الرد على ذلك يسيط، وهو أن أمريكا ساندت اسرائيل ونسقت معها بالكامل وقدمت لها كل معونه محكنه دون أن تدخل الحرب.

والثابت أن عبد الناصر اتخذ قراراته دون تنسيق أو مشورة مع السونييت. فقرار إغلاق خليج العقبة اتخذ في القاهرة دون تشاور مع السونييت والسفير السونيتي أبلغ

بهذا القراريوم ٢٢ مايو بعد اتخاذه. وهذا القرار هو الذي صعد الازمة تصعيدا خطيرا ورفع مخاطرة الحرب إلى درجة التأكيد في رأى هيكل. ، وقرار سحب قوات الطورايء اتخذ ايضا في القاهرة دون تشاور مع السوفييت، ومع ذلك تصور البعض في سذاجه أن الاتحاد السوفيتي تحت التزام بدخول الحرب إلى جانب مصر. ولو كان قد جرى صمود في المعركة مع اسرائيل ولو الأسابيع قليلة فريما كان هذا حافزا لكي تتحرك الشعوب العربية ويتحرك السوفييت بمساعدة أوسع. لكن الممركة كانت قد انتهت بعد ثلاث ساعات ونصف من قيام الحرب إثر تحطيم سلاح الطيران المصرى، وكان على السوفييت أن يشاهدوا تحطم أسلحتهم دون قتال في حقيقة الامر وخلال فوضى كاملة كانت تسود أرض

وربا كان النقد الذي يوجه للسوفييت حقا أنهم لم يبذلوا جهدا كافيا في شرح الاوضاع كما يرونها لعبد الناص نفسه وفي تحذيره من التصميد وتبصيره بمخاطر المشي إلى هذا الفخ الذي نصبه الامريكيون مع اسرائيل في

طريقه، وفي أنهم لجأوا إلى أساليب التهويش بالبيان الذي أصدره كوسيجين وقال فيه «لايخامر أحد الشك في أن كل من يغامر بشن عدوان في الشرق الاوسط سيواجه مقاومة صلبة من جانب موسكو، وهو بيان لاحظت مصر أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من موسكو رغم تحرك الجيوش المصرية إلى سيناء يوم ١٧ مايو، مما جعل عبد الناصر يبرق إلى مراد غالب متسائلا عن سر هذا السريعة في الرسمي ولاشك أن التطورات السريعة في الشرق الاوسط أخذت نقاشا واسعا في أجهزة ألحزب والدولة.

وعندما توثقت الملاقات بين موسكو والقاهرة بعد عام ١٩٦٧ وزال حاجز الشك لعب السوفييت دورا مشهودا لافي إعادة تسليح الجيش المصرى فحسب، بل في إعادة تدريبه على الاسلحة الحديثة وفي التخطيط في المعركة التالية، وهو الامر الذي وضحت آثاره تماما في حرب اكتوبر سنة ١٩٧٣.

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٣٤>



د. جلال أمين

دعيت فلى الشهر الماضي للتعليق على أحد البحوث الاقتصادية فقبلت، وقرأت البحث فشعرات بالأسى ،فها هو ذا اقتصادى آخر يصب اللهنات على الستينات ويفسر كل متاعبنا الاقتصادية الراهنة باشياء حدثت منذ ربع قرن أو أكثر. كل مشاكلنا الاقتصادية: من عجز مبازان المدفوعات وعجز موازنة الدولة، إلى البطالة والتضخم والديون، وتباطؤ مطدلات غو الدخل والصناعة والزراعة. ... اللغ كلها بسبب سياسة الستينات هاهي ذي النقمة السقيمة تسمع من جديد ليس هناك سبب وراء مشاكلنا الاقتصادية إلا القطاع العام ا، و تدخل الحكومة، والتخطيط مع أننا منذ ناجر عشرين عاما نطبق سياسات مناقضة تمام ... القطاع العام نتخلى عن حمايته. والحكومة تخضع لأهواء القطاع الخاص، والتخطيط أصبح من ذكريات الماضي البعيد. ليبس هذا فحسب، بل إن بعض مشاكلنا الكبلى الحالية لم نكن نعرفها أصلا في الستينات ، كالبطالة والتضخم، وبعضها كنا نعرفه ولكانه كان موجودا بدرجة متواضعة

للفاية ، كالديون- فكيف تكون الستينات هي المستولة؟ لابأس، لنطرح هذا الأمر جانبا، فقد عهدناه والفناه واشتركنا في عراك بسببه أكثر من مرة. هذا الاقتصادي الشاب الذي صب لعناته على الستينات ،لم أكن قد رأيته من قبل، فلما قرأت بحثه تشوقت إلى رؤيته لأرى أي نوع من الشاب هذا الذي لايتردد في ان يهاجم الستينات لهذه الدرجة؛ قابلته فوجدت شابا وديما دمثا، يميل إلى القصر، حسن الهندام ويقرأ بحثه بطلاقة وبحسن نطق العربية. ولكن الذي استرعى انتباهي بوجه خاص أنني وجدت انه على الأرجع ليس عن عكن أن تصنفهم مع «الارستقراطيين» انه مثلا ليس بحجم أو أناقة الأستاذ ثروت أباظه ، وليس في ملامحه آثار ارستقراطية عريقة، تركية أو غيرها، ويمكن أن توحى نبرات صوته وطريقة نطقه للكلمات ببعض الجذور الريفية كلنا بالطبع ذو جذور ريفية ، ولكن بعضنا أقرب عهدا بالريف من بعضنا الآخر وهو لايزيد عمرا عن الثلاثين ، وربما كان أصفر قليلًا لماذا أذكر كل هذا مما لايبدو أن هناك أية

علاقة بينه وبين الاقتصاد المصرى أو الستينات أو التسعينات؟ بل أن هناك علاقة، كما سأبين للقارئ بعد لحظة.

ذلك أنى ألقيت تعليقي على البحث، وقىلت ماتمكنت من قىولىه دفياعيا عين الستينات، وإذا بي أجد، عجرد أن فتح باب المناقشة، أن شابا أخرأ ، ضخم الجثة هذه المرة، وفي نحو الأربعين من عمره، يقف ليدافع عن الباحث بقوة، ويضيف صوته إلى صوت المهاجمين للستينيات، ويصر على أن كل مشاكلنا الاقتصادية الراهنة بجب أن ترد بلاتردد إلى الستينات. تأملت هذا الشاب أيضا فوجدت أنه بدوره، لايمكن تصنيفه مع الأرستقراطيين أو الاقطاعيين أو الرأسماليين الذين أضيروا من سياسة الستينيات، بل هو فيما بدا لي، كزميله صاحب البحث، ذو جذور ريفية واضحة أيضا، وإن كان هو وزميله قد قطعا علاقتهما بالريف، على الأرجع، منذ ان انخرطا في سلك التدريس بجامعات الماصمة. قلت لنفسى: ألا يصع أن افترض أن

هذين الشابين مدينان في تكوين « لحم

<٤٤>الياسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١

أكتافهما «- على حد التعبير الشعبى-للستينات؟

ألا يصع أن أفترض أنهما لولا سياسات الستينات الاقتصادية والاجتماعية ماتعلما ختى حصلا على شهادة الدكتوراه ولما احتلا هذه المكانة الرفيعة في المجتمع؟

الأرجع أن الأمر كذلك، ولكن الذي حدث أنهما كانا أسعد حظا من غيرهما: فيع حلول الثمانينات كانت قد استقرت بهما الأمور أو كادت، وانتهيا أو كادا مع حل مشاكلهما الاقتصادية الخاصة (وإن كانت مشاكل مصر الاقتصادية قد زادت تفاقما) ووجدا أن السبعينيات والثمانينيات أحلى طعما وأطيب مذاقا، وأن الستينيات بأعبائها وهمومها يحسن نسيانها نسياناً تاما، وأن التفكير في الستينيات لايأتي للمرء الا بذكريات قاسيه.

في هذا الإنجاء شرد ذهني وأنا أستمع لهجوم هذا او ذاك على الستينيات، ولفت نظرى قول المعقب الذي وقف ينتصر لزميله صاحب البحث: وهل زار أحدكم مصانع الستينيات؟ هل رأيتم مايتراكم فيها من قاذورات؟ والقطط التي تجرى بين الالات؟ وألا ترون التلوث الذي تطلعه مداخنها في العداء؟»

تساءلت في داخل نفسى: هل هو يريد التبرؤ من سياسات الستينيات الاقتصادية أم من أشياء أخرى؟

نظرت إلى جمهور الحاضرين لأحاول أن أكتشف مع من يتعاطفون ، فرأيت عشرات من الأفراد يبدو عليهم أنهم لم ينجحوا في حل مشاكلهم الاقتصادية مثلما نجح صاحب البحث وزميله ، ورعا كان كثيرون منهم من متبطلي خريجي الجامعات الذين هم على استعداد لقبول أية وظيفة تمكنهم من الحصول على الضرورات رأيت من بينهم خريجا من كلية الهندسة، أعرفه معرفة شخصية عرضت عليه في الأسبوع الماضي وظيفة سائق خصوصى لأحد الأجانب بمرتب ثلاثمائة جنيه في الشهر، بعد فشله في العثور على وظيفة تلائم مؤهلاته كمهندس، فكر فيها مليا ثم اشفق على نفسه ورفض الوظيفة متذرعا بالأمل في العثور على وظيفة أخرى توفر له قدرا من الاحترام لنفسه. رأيت هؤلاء يبدون أكثر تعاطفًا مع دفاعي عن الستينات، رغم أنهم لم ينتفعوا بها على الأرجع ، بقدر ما انتفع بها صاحب البحث وزميله، وإنما هم يسمعون عن الستينيات أشياء جميلة تتعلق بالعدالة واختفاء البطالة وانعدام التضخم

وسهولة الزواج والعثور على شقة . الخ أما الباحث وزميله فقد ذكراني بزعماء

نقابات العمال فى الفرب وفى بلادنا على حد سواء، الذين بدأوا حياتهم بالإنتصار لقضايا الكادحين والمعذبين فى الأرض، حتى نجحت السلطة فى ضمهم إلى صفوفها ومنحتهم من الإمتيازات المادية والنفوذ، ماانساهم ظروف نشأتهم وجعلهم يتنكرون لماضيهم ورفقاء الماضى.

\*\*\*

قادنی شرود ذهنی إلی تذکر شی آخر شديد الشبه بما أرويه الآن. فمنذ نحر عشرين عاما دعيت لإلقاء محاضرة في المؤقر الذي تنظمه كل عام جماعة الإدارة العليا في الاسكندرية والذى أصبح تقليدا عريقا مشهورا بين المشتفلين بقطايا الاقتصاد والإدارة في مصر. كان هذا أول مؤتمر أحضره من مؤتمرات هذه الجماعة، وكان ينعقد قبل تدشين سياسة الإنفتاح في مصر. وقد فؤجئت حنيئذ برؤية هذا الحشد الكبير من رجال هم صفوة رجال الادارة في مصر، من مهندسين ومحاسبين واقتصاديين وقانونيين، كانوا وقتها هم المستولين عن إدارة شركات القطاع العام في مصر. كانوا رجالاً يشرفون مصر حقا، كما يشرفون القطاع العام الذي كانوا يرأسونه ويسيرونه بذكائهم وتعليمهم وخبراتهم وارتفاعهم إلى مستوى مستولياتهم الكبيرة، فضلًا عما كُأْنُوا يفرضونه على النَّاس من احترام لشخصياتهم وقتها قلت لنفسي إن هؤلاء الرجال العظام، ماكانوا ليحتلون هذه المكانة ويتولون هذه المسئوليات التي هم قطعا جديرون بها لولا ثورة ١٩٥٢ ، وتمصيرات الخمسينيات وتأميمات الستنينيات. هؤلاء أتموا تعليمهم الجامعي في الأربعينيات أو مطلع الخمسينيات ولم يكن النظام السياسي والاجتماعي الذي عرفته مصرحتي ١٩٥٢ ليسمح لهم باستخدام خبراتهم ومواهبهم فلم تكن الصناعة المصرية قبل ١٩٥٢ قادرة على و استيماب هذا العدد من المهندسين والمحاسبين والقانونيين . . الخ ، وكانت معظم الصناعات القائمة حينتذ في يد الأجانب، فجاءت ثورة الخمسينيات ثم تأميمات الستينيات ففتحت لهم الأبواب سلمتهم الأمانة والمستولية فحملوها وقاموا بها خير قيام.

ثم مرت السنوات حتى دعيت بعد حوالى ١٩٨٤ لإلتاء محاضرة في المؤقر السنوى لنفس الجماعة فصعفت للتفير الذي لحق بالحاضرين، يل وأحيانا بنفس الأشخاص، كنت في كلمتى أدافع عن حماية الصناعة الوطنية، قطاعا عاما كانت أو خاصا، فإذا بي أجد أن الجميع، باستثناءات قليلة جدا، يهبون في ويصرخون

وهم يصبون اللفنات على سياسة الستينيات ويعبرون عن لهفتهم على مزيد ثم مزيد من الإنفتاح نظرت إليهم فوجدتهم أشخاصا من نوع مختلف تماما عما رأيته في مطلع السبعينيات كثيرون منهم كانوا حاضرين في المؤتمر القديم، ولكنهم تبدلوا فأصبحوا أكثر ثراء وأناقة وقد بدت عليهم آثار نعيم الانفتاح، سألت عن المنصب الذي يشغله هذا المدير أوذاك ، فكانت الإجابة تأتى دائما متضمنة لفظا أجنبيا: هذا مدير لشركة مشتركة بين قطاع عام وشركة أجنبية، وذاك ترك شركة القطاع العام وأصبح مديرا لغرع لشركة أجنبية في مصر وآخر يجمع بين خدمة القطاع العام وخدمة القطاع الأجنبي في نفس الوقت. هؤلاء أيضا يدينون بأفضل مافيهم لسياسة الستينيات ولكنهم هم أيضا تنكروا لها بمجرد أن لاحت لهم مفانم أكبر، إذا قاموا بخدمة الأجنبي بشكل أو آخر.

skojok:

على أننى عندما أمعنت في التفكير في الأمر وجدت أن الأمر لايقتصر على شباب الاقتصادين الجامعيين، ولا على مديري القطاع العام، بل يحتد إلى كثيرين من الوزراء ومن رؤساء الوزارات ورؤساء وأعضاء مجالس الشعب ومن المسئولين عن الصحف القومية. الخين يدينون فيما حصلوا عليه من أدخلها طه حسين وعممتها الستينات للبعثات التعليمية التي أرسلتها الثورة في التعليمية التي أرسلتها الثورة في التعليمية التي أرسلتها الثورة في التعليمية التي والستينات وسوت فيها بين التعليم الين والفقير. فما أن عادوا حتى عضوا اليد التي أطعمتهم، وراحوا ينضون بقية عمرهم في سب الستينيات والانتصار لسياسة في سب الستينيات والانتصار لسياسة في سب الستينيات والانتصار لسياسة

هذه الظاهرة التي أتكلم عنها، والتي تتعلق بانكار الجميل، لاتحسم بالطبع قضية ماذا كانت الستينيات أو السبعينيات هي التي على صواب ولكنها قد تلقى مع ذلك بعض الضوء على الدوافع النفسية التي تحرك بعض الساخطين على الستينيات والمنتصرين للإنفتاح، وقد تنتشر إلى حد كبير الفلو مهاداة كل ماتعلق بالناصرية أو الاشتراكية أو التطاع العام (بما في ذلك، في رأيي، موقف السادات نفسه). إن العداء الحقيقي الذي يكنه هؤلاء في داخل أنفسهم، ليس هو للاشتراكية أو القطاع العام، بل لسنوات من عمرهم يتوقون بشدة إلى نسيانها ومحوها محوا تاما من ذاكرتهم.

# المالتين وزارة الماليين مسئولة عن فساد الحكم المحلى

### سياسة شيلنى وأشيلك من الهال العام!!

### أعضاء المجالس المحلية لايعر هون شيتا عن خطط أو حسابات وحداتهم

يقولون عن وزارة المالية انها سيدة الوزارات السيادية العتيدة، فقد تبوأها سيدنا يوسف في مصر الفرعونيه ثم تبوأها العلامة والفقية يعقوب بن كلس في العهد الفاطمي أم «محمد توفيق باشا نسيم» و«على باشا ماهر» و«اسما عيل صدقى باشا» والدكتور وحسن صبرى باشا» و «مكرم عبيد باشا» و «كامل صدقى باشا» و «الدكتور عبد المجيد بدوى» و «القيارين» و «حجازى» في مصر الحديثة والمعاص».

و هذه الوزارة التاريخية هي المسئولة دون غيرها عن فساد الحكم المحلي وانحرافه عن غياته الخدمية ولهذا يطلق على الحكم المحلي بأنه بؤرة الفساد والانحراف في مصر المعاصرة وذلك دون التنبيش العلمي والموضوعي عن أسباب تلك الظاهرة السلطوية التي باتت وباء قرميا يهدد الاقتصاد القرمي كما يهدد مصالح الجماهير الخدمية والدعقراطية المحلة.

فالتسطيح في تفسير الظراهر السلطرية والاجتماعية والمرضية أصبح هو الشكل الغالب في الحباة والمجتمع نتيجة لبعد القيادات الوطنية عموما عن أحراش القاع الاجتماعي المصرى، نما جعلها تكتفي باصدار أحكام وفتاري مكتبية لا صلة لها لا بواقع

عطية الصرفي

الجماهير ولا بحقيقة همومها ومشاكلها، وبالتالى فان القوى الاصلاحية قد تضل السبيل عندما تحاول الاصلاح الاجتماعي والديقراطي

رقابة من حيث الشكل

فالحكم المحلى في مصر من حيث الشكل فقط عارس سلطاته الخدمية الواسعة في ظل رقابة شعبية وحكومية قد حددها قانون الحكم المحلى. وقانون المحاسبة الحكومية والاتحته التنفيذية ونظام الجهاز المركزي للمحاسبات

تتجلى الرقابة الشعبية في نشاط أعضاء المجالس المحلية على مستوى المحافظة والمركز والمدينة والحي والمجلس المحلى القروى. وهؤلاء الاعضاء المنتخبون الذين يبلغون الالاف بنشطون طوال العام في الاعسال الرقابية والاشرافية على كافة المصالح الحكومية ومؤسسات القطاع العام من خلال المجالس المحلية ولجانها النوعية والفنية مثل لجان النقل والمواصلات والاسكان والتموين

والصحه والتمليم والزراعة والصناعة والصحة والقوى العاملة ولجان الخطة والموازنة وهذه أهم اللجان وأخطرها لدورها الرقابي على المال العام ايرادا ومصروفا

ولكن هذه الرقابة الشمبية في مجملها رقابة شكلية ومظهرية لفياب أحزاب المعارضة عن المجالس المجلية وبسبب تعين رؤسائها وأبرز عناصرها في مجالس المشروعات والحسابات الاستثمارية مقابل مكافآت سخية يحصلون عليها بغير حق وبغير قانون تنفيذا لسياسة «شيلني وأشيلك» من المال العام والخزينة العامة...

ولقد ترتب على ذلك تفشى السكون الجبان فى عدم معرفة الجالس المحلية ولجانها المختصة بحسابات الخطة والموازنة العامة وبالتالى فلا يصرف أحد من أعضاء هذه المجالس تفاصيل حسابات الوحدة المحلية ومشاريعها وحساباتها الإستثمارية حيث يقدم اليه الحسابات الختامية مختزلة فى أرقام جافة وباردة.

### نموذج صارخ

فنى المجالس المحلية بمدينة ميت غمر تقوم حسابات الرحدة المحلية للمدينة والمركز بتقديم بعض الحسابات الأربعة لمدارس حيث لم تقدم متلا الحسابات الأربعة لمدارس تعليم قيادة السيارات والفريب أن اعضاء المحليات في مدينة ومركز ميت غمر لم يعرفوا شيئا عن هذه الحسابات الخاصة بمشاريع استثمارية علوكة للرحدة المحلية ويشرف على حساباتها محاسب قطاع خاص.

وعندما تم عرض الحساب الختامى لمشروع بيع السلع المعمرة هذا العام لم يعرف المجلس المحلى غير أرقام اجماليه فالديون المعدومة أو المشكرك فيها عرضت كمجرد مبلغ تسعة الاف جنيه فقط مع أن علم المحاسبة يقضى بعرض أسماء المديونين ووظائفهم بالتفصيل ومعرفة

<٤٦>اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١

موقف كل دين هل هو جيد أم ردئ أم مشكوك في تحصيلة أم معدوم أن هذا لم يحدث... بسبب مطالبة بعض الاعضاء الشيان في المحليات فلم تعرض الحسابات الختامية للمشاريع الاستثمارية المملوكة لمجلس مدينة ومركز ميت غمر على المجلس المحلى الشعبي لبندر ميت غمر للعام الثاني حيث قفزت هذه الحسابات بقدرة قادر سلطوي الى مجلس محلى اعلى هو مجلس محلى مركز ميت غمر الذي وافق عليها أثناء الاجازة الصيفية بمعرفة اللجنة الدائمة

لقد صنع كل هذا المستولون عن الرقابة الحكومية على المال العام في الوحدة المحلية ومشاريعها الاستثمارية وهذا مايصنعونه في جميع وحدات الحكم المحلي فالسادة مفتشي الجهاز المركزي للمحاسبات يفتشون على حسابات الوحدات المحلية ومشاريعها الاستثمارية بواسطة والجشنة، آي بالمصارفة، ومن ثم فان تفتيشهم المالي محكوم بالهوي بالعلاقات ذات المصلحة مع زملاتهم مندوبي المالية في الوحدات المحلية.

### المشرف الحقيقي

وبذلك تتفرد وزارة المالية ومندوبها بوظيفة الرقابة الرئيسية والاشراف العملى على الاموال العامة في وحدات الحكم المحلى ومشاريعها الخاصة حيث يحدد قانون المحاسبة المحكومية رقم ١٩٨١ لسنة ١٩٨١ في المادة رقم التفيذية رقم ١٩٨١ لسنة ١٩٨١ في المادة رقم المراكز والمدن والاحباء على جميع الاعمال المركز الاداري وذلك عن طريق وحدات معاونة تباشر نفس الاختصاصات السابق بيانها في تباشر نفس الاختصاصات السابق بيانها في لمجلس المركز والمدينة والحي بالمحافظة عمثلا لوزارة المالية وتابعا لمدير المديرية المالية.

وبنص ذلك القانون فالمديريات الماليه التابعة لوزارة المالية ومندوبيها المنتشرين كالجراد المنتشرين وحدات الحكم المحلى وغيرها من المصالح الحكومية تشرف وتراقب كل مليم يدخل او يخرج الى الوحدات المحلية ومشروعاتها الخاصة من حيث التحقيق المطلق من صحة الصرف والايراد

ورغم ذلك قبان وزارة الماليسة وكافسة المديريات المالية التابعة لها في المحافظات تعلم أن مندوييها انصرفوا عن العمل الرقابي

والاشراقي على المال العام وذلك الى العمل التنفيذي في الواحدات المحلية ومشاريعها الى حد أنهم قد غرقوا في أو حاله حتى الذقون من أجل الحصول على نعائم المشروعات الاستثمارية مع علمهم أن اللائحة التنفيذية المحاسبة الحكومية المشار اليها من قبل في مادتها رقم ٣٦ و ٣٧ قد حددت اختصاصات مديري الحسابات ووكلاتهم بأعمال الرقابة المالية والاشراف الحسابي دون الاقتراب من أي عمل تنفيذي.

هكذا باركت وزارة المالية المصربة خلط الخايل بالنبابل والعمل الرقابي في العمل التنفيذي فأزجدت فروخا في جدار المال العام وثقربا في خزينة وأصبعت وظائفها مصدرا الدار

### انعدام الاستقلال

فقى الوحدة المحلية لمدينة ومركز ميت غير استطاع مندوبو المالية أن يقيموا مشاريع استضارية وحسابات خاصة تبدو في مشروع المتابر والمدينة الصناعية وسوق الجمله واملاك وبيع السلع المعمرة وآلة التصوير ويتعلم السيارات المدرجة الأولى وتعليم السيارات المدرجة الأولى وتعليم السيارات مورزان البسكول ولكل حساب ومشروع من وميزان البسكول ولكل حساب ومشروع من تتضمن وجودهم التنفيذي فيها ببجانب وجود بعض الحكام المحليين ورؤساء المجالس المحلية وأعضاء مجلس الشعب والشوري حتى تترفر لهم الحماية الحكومية والشعبيه تنفيذا لث ارداطعم الفم تستحى العين» وذلك مقابل «العمارة المعارية» وذلك مقابل

ممتشواالهالية

ينتشرون- كالجراد-

ن ن

وحدات الحكم المحلي

المكافآت والاكراميات التى نصت عليها لوائع المشروعات ...

ولذلك فان الكثير من رؤساء الحسابات في الحكم المحلى يقاتلون في سبيل استمرارهم في وحدات الحكم المحلى ومشاريعها الخاصة على غير صحيح قانون المحاسبة الحكومية ولاتحته التنفيذية التي تنص على اجراء تعديل في اختصاص العاملين المنوط بهم مباشرة الاعمال المالية ومراعاة عدم استمرار أي منهم في عمل واحد مدة تجاوز خمس سنوات.

والغريب أن بعض هؤلاء المقاتلين في سبيل كروشهم يحصلون على موافقة وزير الماليه بقضل الوساطة التي تتعالى على القانون فيستمرون في حسابات الرحدات المحلية ومشاريعها سنزات وسنوات تزيد على الخسس سنوات التي حددها القانون لجميع مندوبي وزارة المالية حتى لايتجولوا الى مراكز قوى تطفع بالفساد والانحراف على حد بعير الاستاذ عادل جعفر وكيل وزارة المالية .

ومن جراء ذلك فقد انعدمت الشخصية الاستقلالية والرقابية والاشرافية والسيادية لمندوبي المالية في المصالح الحكومية ووحدات الحكم المحليين أقوى من تبعيتهم الوظيفية لوزارة المالية والمديريات التابعة لها ولهذا فاذا وقع خلاف مالي بين مندوب شريف من مندوبي المالية وبين أحد الحكام المحليين في المصالح والوحدات المحلية فأنه ينقل على الفور بذريعة عدم التعاون مع ذلك المسئول المحلي حتى ولوكان للمال العام.

ونخلص من هذا السرد إلى القول بضرورة عدم بقاء مندوب وزارة الماليد في الوحدات الحسابية في المصالح الحكومية والحكم المحلى تنفيذي أو تقاضى أية مكافآت من خارج وزارة المالية وتحصينه من النقل بأمر من الجهة الحكومية التي يعمل في وحدتها الحسابية وان يكون مستقلا في عمله الحسابي المتقلالا كاملا مع خضوعه للتغتيش الدوري المركزي للمحاسبات

وأعضاء المجالس المحلية والنيابيد. هكذا يواجد القساد والانحراف في الحكم المحلى ووصاته وتسود الديقراطية المحلية في القاع الاجتماعي المصرى مما يبؤدي الى توافر الخدمات العامة وضمان وصولها بغير رشوة ويغير وساطة للشعب المصرى الكادح والاجير.. أغسطس ١٩٩٠.

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٧٤>

إذا ما صبرنا وتأملنا الشوشرة التي تزحم هذه الصفحة والصفحات التالية ، سنكتشف – بعد وقت متناهي القصر – أن أغلب الأغلب منها ليس « ماركات » على الإطلاق ، بل هو « خيبة » كبيرة ، ذات دلالات من نفس الحجم !



♦ يعتبر شيوع العلامة البصرية الموفقة والذكية (ماركة تجارية أو شعاراً بصريا) في مجتمع ما ، دليلاً على وفرة القدرة على إنتاج الرمز وعلى استخلاص ما يرمز إليه ، وعلى امتلاك موهبة التجريد والتلخيص والتخاطب بهما والمهمة الأصلية للعلامة البصرية (منذ إنسان الكهوف وحتى اليوم) هي إحداث ومضة خاطفة تصل إلى العقل عن طريق العين ، وهناك (في أرشيف الدماغ) ، يتطابق الرمز البصرى المجرد مع دلالته ، أو مع المعنى المرتبط بذلك الرمز : فيميز الرائي (خلال أجزاء متناهية القصر من الثانية ، وبيسر) إن كانت العلامة البصرية ترمز إلى «هيئة الأمم المتحدة » ، أم «شركة السعد لتوظيف الأموال » ، أم إلى أن «التدخين ممنوع » ، أم أن لتوظيف السيارات مسموح به على هذا الجانب فقط » ، أم أن ذلك المرحاض «للسيدات» وليس «للرجال »!

وعلى هذا ، يكون التصميم غير المسبوق وغير المشابه لغيره هو الاكثر وضوحاً ، والاسهل ففاداً ، والاقوى تميزاً بين الوف التصميمات الأخرى المتداولة في نفس الوقت ، وتكون العلامة البصرية الاكثر تجريداً واختزالاً ، والاقل ، لكلكة » و ﴿ إطابا ا » هي الاكثر توفيقاً ، والاسرع توصيلاً

الكننا - في بلادنا - اعتدنا على الحكم بصلاحية العلامة البصرية إذا ما كانت تشبه غيرها الاقدم ومن نفس السكة ، وإذا ما كانت ثرثارة مليئة بالإطناب والتفاصيل (ليفهم الناس كل مانريد قوله لهم!) . فإذا ما وقعت العلامة الجديدة في يد واحد من هؤلاء المسئولين (الذين يعطون لانفسهم - دائماً - الحق في الحكم بصلاحية اى تصميم جديد لعلامة بصرية جديدة) ، وإذا ما وجدها ، غريبة ، (اى لا تشبه غيرها من العلامات السابقة) ، أو وجدها بليغة مختصرة موفقة التجريد ، فإنه يصوبها - بإحكام وبلا تردد - في التجاه حلق سلة المهملات!

ثم يعتدل ذلك المسئول في جلسته ، ويشرع - بنفسه - في تصميم العلامة البصرية المطلوبة ، ويبدا في التفكير بصوت عال واصفاً ما يريده في العلامة شفاهة وبالألفاظ ويتلقف بيروقراطيوه ذلك الوصف اللفظي العبقري ، ويهرعون به إلى اقرب رسام موظف الديهم ، أو لأقرب « رسام » أو الخطط » إلى الوابهم وهكذا تولد علامة بصرية جديدة مؤسفة [ انظر

موضوع «البيروقراطية ترسم ل» - هذا الألبوم - صفحة ٨].

وقد تشى مجموعة من العلامات البصرية المتداولة في بلد ما بمعلومات كثيرة عن الأحوال في ذلك البلد؛ فإذا ما طرحنا جانباً الجوانب الفنية والتقنية في عملية التصميم، يمكن أن نستنتج حقائق كثيرة أخرى اكثر أهمية ، بدءا من الحالة « الذهنية » لأهل البلد (قدرتهم على إنتاج التجريد والتأخيص والاختزال ، وعلى فهم التجريد والتلخيص والاختزال ، وعلى ألم النجريد والتلخيص والاختزال ، وعلى التخاطب بهم ) ، وانتهاءا بالأوضاع العملية فيه (مثل قوة البيروقراطية - نوعية الإعلام السائد - مدى الكفاءة في الإنجاز وتحقيق الخطط - الوضع الاقتصادى - درجة الاستقلال والتبعية - وقدر الشعور بالعزة القومية أو التهافت )

فبتجميعنا لعدد معقول من العلامات البصرية للبنوك الخاصة والمشتركة (بين القطاع العام مع الخاص أو الاجنبى) والتى قامت بعد الانفتاح ، نكون قد حصلنا على بانوراما ترسم لنا صورة دالة للاتجاه الاقتصادى فى بلادنا منذ تلك الفترة ، وتعطينا فكرة لا باس بها عن درجة استقلال اقتصادنا أو تبعيته إذ سنجد أن كل هذه العلامات هى عبارة عن الحروف اللاتينية الأولى من اسماء تلك البنوك ويعبر هذا « الإجماع » عن الافكار







التي استقرت في ادمغتنا مع الانفتاح ، ومن اهمها : « كن خواجة يقبلك

الجميع ويحترمونك ». تلك الأفكار التي ربطت في انهاننا التقدم بكل ماهو خواجةً ، والفقر والتخلف بكل ماهو محلى!

مكة المكمة

Hotel Soute

ولم تقف ظاهرة الحروف الأجنبية عند بنوك المرحلة، بل شملت اغلب علامات الانفتاحيين (على اختلاف حجامهم) الذين يحرصون على إعلان أنهم ليسوا مجرد « منغلقين » من النوع « البلدى » . حتى المؤسسات التي تحمل اسماء ذات إنجاءات دبنية ، وروحية، وتاريخية خاصة ، لم يفلت الكثير منها من موضة حروف اللغات الأجنبية . فقد نجد ـ مثلا ـ مؤسسـة تحمـل اسم «مكـة المكرمة ، وقد جعلت علامتها البصرية الحرف M!

وبقراءتنا لاسم الشركة التي جعلت علامتها حرف: « A . H » بین عصنی غار، نکتشف ـ ویا للأسف \_ ان هذين الحرفين ماهما إلا اختصار لكلمتي : « الأندلس » و • الحجاز »!

اما شركة توظيف الأموال « الإسلامية » أياها ، والتي يحمل اصحابها على وجوههم مظاهر واضحة للتمسك بالدين [انظر الصورة]، فإن علامتها البصرية

تحمل - ايضاً - الحرف الأجنبي الأول من اللقب العائل لمؤسس الشركة. ولا تتوقف الفكاهة عند هذا الحد فقط ، بل نجد أن العلامة البصرية لتلك الشركة مسروقة بالكامل (وليست مقتيسة أو مقلدة ) من علامة الشركة الأجنبية

، سوفيتيل » الدولية صاحبة [[[ سلسلة الفنادق المنتشرة في بلادنا ا

وإذا كنّا ما نزال « ندعبس » عن الاقتصاد والسياسة في العلامات البصرية المتداولة في بلادنا ، فستفاجئنا علامة لإحدى شركات التأمين المشتركة تصور تمثال « نهضة مصر » الشبهير الذي نحته مثالنا « مختار » استجابة لمطلب شعبي تزعمة الزعيم «سعد زغلول» ما بين ١٩٢٠ و ١٩٢٨ ، وباموال تبرع لها الشعب لإقامة هذا الرمز الوطني . ويمثل تمثال ، مختار » ابو الهول وقد شرع في النهوض (بعد قعود طويل)



استجابة لهزة إيقاظ من فلاحة عفية ترمز لصر وقد حور مصمم العلامة المذكورة ذلك التمثال الرمز، فجعل « تمثال الحرية » ( الرمز الشائع

لأمريكا) يقف - يوقاحة - مكان فلاحة «مختار»! - باعيني عليكم يا « مختار » ويا « سعد » ويا « أبو الهول »!

وتطل عينا لخبطة أخرى مقلقة ، إذا ما طالعنا الشعار البصري له « الحزب الوطني الديمقراطي » الحاكم ( وهو شعار مقلد وبايخ وثرثار ،

> موضوعنا)، فمع أن الشعار قد ابرز رمزأ وطنبأ تقليديا شائعا ( زهرة اللوتس ) ، إلا أن خلفيته الداكنة تحمل ٢٦ نجمة هندسية بيضاء مرصوصة ، تحيل ذاكرتنا البَصِّرية - على الفور - إلى نحوم العلم الأمريكي المرصوصة بنفس الطريقة ، والتي ترمز كل منها إلى ولاية من الولاسات الأمريكسة الخمسين ( و ٢٦ هو عدد محافظات مصر عند تصميم الشارة البصرية للحزب!).





الم تكن هناك طريقة أخرى ترمز إلى التقسيم الإداري لبلدنا ، إذا كان التعبير عن هذا التقسيم مطلوباً ؟ أم أن الغرض هو التعبير عن وصف الحزب لنفسه به الديمقراطي »، بتقليد علم « مثال الديمقراطية في

كانت تلك نماذج مما تدل عليه علاماتنا البصرية في نواحي السياسة والاقتصاد وما اشبه: استقلال ضعيف ـ تبعية متنامية ـ ولاء للاجنبي ـ حلم الالتحاق بالخواجة - والتماهي معه .. إلخ . اما إذا بدانا التفتيش في تلك العلامات عما يعكس حالتنا الذهنية والوجدانية ، فسنجد الكثير الذي يقول الكثير انضأ

سنجد أن أهم ما تقوله علاماتنا البصرية \_ في هذه الجوانب \_ أن قدرتنا على التعبير البليغ الموجر ضعيفة ، وثقتنا في قدرتنا وقدرة اهلنا على « فك » الرمز المجرد منعدمة، وإن إمكاناتنا في التعامل بالتجريد (تعبيراً واستقبالا ) شديدة الضعف . كما اننا سنعلم من هذه العلامات اننا : ثرثارون - لفظيون - اصحاب خيال مقموع - إنشائيون ( نحب موضوعات الإنشاء اللفظى الخطابية المسهبة) \_ مقلدون لا نحب تجاوز السائد القديم - نفضل تكرار النموذج السابق « المضمون » الذي سبق اعتماده .

> و إليك مجموعة من علاماتنا البصرية ، والتي ليست - في الحقيقة - علامات ولا إشارات بليغة ، بل هي «خطب مطنبة » أو « مناظر طبيعية » أو « مثناهد وضفية » .













التلبعة لوزارة السياحة ، فقد حشرت في علامتها كل عناصر إنحاح السياحة والفندقة : فنادق (بالجمع وليس بالمفرد)، وأثار فرعونية، وإسلامية ، وطائرات محلقة ، واحد مراكب الشمس ، ثم الشمس نفسها \_ وكل هذا داخل د خرطوشية فرعونية » محكمة الإغلاق! [ انظر رقم ٥ ] اما إذا طالعت عَلامة «شركة الإسكندرية لتداول الحاويات » ، فستتفرج على مشهدة توثيقي تعليملي كامل لعملية تفريغ الاور الم العملاقة للحاويات التي وصلت على سفينة عملاقة ، ونقلها إلى ظهر شاحتة ( او

سفينة نقل اصغر) رابضة تنتظر! 😭 وكي لا ببدو ثرثارين ( مثل العلامات البصرية التي نتحدث عنها ) ، نتركك المنتفرج بنفسك وعلى مهل ، وللاستمتاع بباقى « المناظر الطبيعية » الوصفية والتشبيهية التي تضمها العلامات التالية:



إما مجموعة العلامات القادمة ، فلا نقدر ( لا نحن ولا أنتم ) على فه المُتِاطِن ، داخلها ، مهما بذلتا من جهد مخلص وامين . وذلك لسبب. بديهي : وهو أن التركيبات والتفاصيل المجهدة في هذه العلامات ، لا يبقى

منها شيء بعد طباعتها مصفرة إلى مقاس الاستعمال الواقعي ، الذي قد يحتم موقع العلامات الا يتحاوز ملليمترات خمسة \_ فانظر وتأمل:





وعن النفاق والرياء الكاذب الواضح في علاماتنا، فلا تسل ـ وعن التثبيت المرضى البليد لبعض الرموز والمفاهيم فيها ؛ فحدث ولا حرج ! فقد اصبح « ترس » الآلة الشهير قاسماً مشتركاً اعظم في اغلب العلامات البصرية وعلى اختلاف اصحابها ، بعد أن ثبت في المفتنا أن استعماله ( الترس ) سيكون مدعاة لانبساط القادة الكبار الذين قالوا \_ ف شعاراتهم الإعلامية - أننا لم تعديداً زراعياً (تاخر وقعود)، بل اصبحنا بلداً صناعياً (تقدم ونهضة) ورغم اننا لا صنعنا فاغتنينا فاشترينا طعامنا، ولا بقينا نزرع فاطعمنا انفسنا، فها هو النرس « النفاقي » يكاد يصبح بديهة ثابتة وإليك مجموعة مختارة (وليست حصرية) تبين مدى حضور هذا الرمز البايخ في حياتنا البصرية:







وليس « الترس » هو المثل الوحيد للنفاق والرياء والادعاء الكاذب والتهافت والتثبيت المرضى للمفاهيم ، فعندنا ايضا رمز اخر قد احتل البديهة ، الا وهو « الكرة الأرضية » : مستديرة ، وبيضاوية ، ومفلحطة ، ومضغوطة يالطول او بالعرض ، او مضلعة انها « العالم » ، نقصد بها رمزاً لـ ، العالمية » التي لا نكف عن « التمحك » فيها ، نفياً لاننا مجرد « محليين » وإذا كان من السهل أن يتفق اغلبنا على استسخاف كل هذا الادعاء والنفاق والتهافت ، فماذ نرى في تلك الحصائة العجيبة ضد الملل والزهق والتكرار ، والتي يتمتع بها اصحاب تلك العلامات « البايتة » ومصمموها ومشاهدوها ؟



وإذا كنا قد مررنا - ق سطور سابقة - على ماساة قيام المسئولين البيروقراطيين الكبار بتصميم العلامات البصرية لمؤسساتهم او هيئاتهم او متعلقاتهم (باختصار: إقطاعياتهم)، فعلينا الا نغفل قيام أسيادتهم ،بانفسهم - ق كثير من الأحيان - بتعديل او استبدال علامات مؤسساتهم، بمجرد جلوسهم على مقعد المسئولية فيها وقد يكون التغيير

او الاستبدال ـ من وجهة نظر « سيادتهم » ـ إعلاناً عن « العهد الجديد » الذى بدا بولايتهم ، أو لانهم يجدون العلامة القديمة « غير لائقة ولا مشرّفة » أمام المسئولين الاكبر

ونجد مثالاً لهذه الحالة المتكررة في علامة الهيئة القومية للبريد » التي صممها في الستينات الأولى الفنان «نبيل راشد » وكانت تمثل حمامة تحمل رسالة بمنقارها الحظة الهبوط لتسليمها إلى من ينتظرها الحظة الارتياح بعد قلق والارتواء بعد ظما التواصل بعد قطيعة وكانت العلامة هكذا :

لكننا - فجأة - وجدناها قد تفيرت، واصبحت الحمامة منطلقة إلى الأعلى «تشق أجواز الفضاء»، ولعلها إشارة لى «الصعود إلى المجد والعلا » وما اشبة ذلك من شعارات ولعل المسئول البيروقراطي تطلع إلى علامة هيئته ... في يوم ما - وهتف : « لماذا تجعل شعارنا مجرد حمامة منكسة الراس ، مقلوبة مهمومة ، هابطة وليست صاعدة ؟ لنجعلها متمشية مع شعارات المرحلة : منطلقة إلى العلا بقوة ، مثل طائرة نفائة مقلعة !»



لكننا - ايضاً - لا نستبعد أن يكون مسئولنا البيروقراطى بريئاً من ذنب هذا « الانقلاب » المنافق في العلامة البصرية لمؤسسته إذ ربما يعود التغيير إلى « توجيه » قد صدر إليه من مسئول أكبر ، خلال واحدة من « الزيارات التفقدية المفاجئة » لذلك المسئول الأكبر تلك الزيارات التي يسرف المسئولون الأكبرون خلالها في توجيه « التوجيهات » واقتراح « التعديلات » ، والتي يشيرون أثناء « توجيهها » باصابعهم السبابة إلى وجوه المسئولين الاقل كبراً (كما نرى في نشرات التليفزيون)

ويتبدى هذا التدخل البيروقراطى الفظ في تصميم العلامات البصرية إذا نظرنا إلى نوع من العلامات يغطى كل بلادنا من اقصاها إلى اقصاها ، وهو العلامات البصرية لمخافظات مصر السبعة والعشرين ولهذا قصة مؤسفة اخرى

فقد قامت الدولة ـ للمرة الأولى ـ في مطلع الستينيات ، بتكليف الفنان المصمم الراحل « رشاد منسي » بتصميم علامة بصرية مميزة لكل محافظة من محافظاتنا وانجز الرجل شارات ناجحة ، بليغة ومختزلة ، سهلة الوصول إلى العين والعقل والقلب ، تمكن الناس من تمييزها كل واحدة منها عن الاخريات بيسر شديد ومن الوهلة الاولى واختار المصمم لكل محافظة رمزا بسيطاً حميماً خالياً من الخطابة والنفاق والزعيق الإعلامي وعلى سبيل المثال ، كانت بعض موضوعات الرموز كالاتي

القاهرة بوابة الفتوح

الجيزة الأهرام

المنوفية: برج الحمام (إحالة إلى واقعة دنشواى)

الشرقية: حصان عربي

البحر الأحمر يسمكة القرش

مرسى مطروح أتغزال

وكانت كل هذه الأشكال رموزاً مجردة مختصرة ، لا تخطىء العين في التعرف عليها وكانت كل منها مرسومة كبقع بيضاء كريمة ، موضوعة في القعة سواء مستديرة .

وعلى حين عَرَة ، احتفت تصميمات « رشاد منسى » البليغة واللطيفة من جميع المحافظات ( ما عدا محافظة الشرقية فقط) . وبدا أن المحافظين قد تبرموا وضاقوا بتلك التفاهات من شاكلة الاسماك والخيول والفزلان وابراج الحمام ولعل هؤلاء قد اعتبروها عيباً وهزاراً وقلة قيمة ووقار فاين معالم

الفَضْر والعززة والنهضة والمجد التليد؟: أير حزوس التصنيع ، واغصان الغار ، وأبار البترول ، والإنشاءات ، والآثار الشامخة .. إلخ ؟

وهجم الترس الخالد (رمز التصنيع والتقدم ونبذ التخلف الزراعى) واحتل شعارات محافظات الغربية ، والقليوبية ، والمنوفية ، والبحيرة ، وسمال سيناء ، والدقهلية ، والسويس ، واسوان ( ٨ محافظات ! ) وكلل الغار وأغصان نباتات أخرى غير وأضحة شعارات محافظات كثيرة ( هل الأمم المتحدة أجدع منا ؟) : الجيزة ، والقليوبية ، والمنوفية ، والبحيرة ، وبورسعيد ، والاسماعيلية ، وأسيوط ، وسوهاج ، ومرسى مطروح ( ٩ محافظات ! ) وأضافت ٣ محافظات أخرى شعار الرسمى للدولة الأم ( النسر ) إلى علاماتها ، وكان هذا خلطاً غريباً عجيباً !

وازدحمت اغلب العلامات الجديدة للمحافظات برسوم تفصيلية لابراج البترول، ومعامل تكريره، والسدود، والمصانع، والمساجد وتبدت ظاهرة ، المناظر الطبيعية » بقوة في هذه العلامات : فجعلت محافظة قنل شارة لها تحتوى على منظر تفصيلي لواجهة معبد مصري قديم، تشفي بنقوش من النحت البارز لاثني عشر شخصاً (!)، بينما يملأ مدخل المعبد تمثال لفرعون ضخم واقف، وعلى اعلى واجهة المعبد يفرد نسر عظيم جناحيه، وقد تم رسمهما بالتفصيل : ريشة ريشة !

وترسم الأقصر - ايضاً - شارة محافظتها على هيئة منظر واقعى تسجيل محكم المنظور لصفين من اعمدة معبد الكرنك بكل تفاصيلها وصممت المنيا شعاراً معقداً يتركب من صورتين منفصلتين (رسمت كل منهما باسلوب مخلتلف) الأولى رسم فوتوغرافي لتمثال الملكة نفرتيتي (بالنور والظل) ، والثاني رسم زخرفي لشمس الإله « أتون » العظيمة تعد اذرعتها ناحية وجه الملكة اما محافظة جنوب سيناء ، فقد قدمت في شارتها منظراً طبيعياً وصاعياً حافلاً ، يمكن أن يفوز بالجائزة الأولى في مسابقة للرسم بين تلاميذ المرحلة الاعدادية إذا كان الموضوع هو : النهضة الصناعية في ملادنا ؛







اما عن الركاكة والابتذال وسوء التصميم والاستهانة به ، فيمكننا أن نعرض الكثير من العلامات النموذجية التي توضح ذلك ، لولا أن الصفحات المتاحة لهذا الموضوع محدودة العدد فإليك بعض الأمثلة للتامل



واما التشابه والتكرار فعندنا منه الكثير، لكننا لا نرى من يقلقه هذا الأمر، حتى بين اصحاب العلامات انفسهم!



وإذا ما عدنا لباب تصميمنا لعلاماتنا البصرية بالسنتنا وليس بعيوننا وبخيالنا البصرى ؛ فإننا نجد الكثير من الأدلة التي توضح ذلك ومنها اهتمام صاحب العلامة ـ في الأساس ـ بالجانب الوصفي لعلامته ، وليس

بتضميمها النصرى حتى أنه لا يهتم كثيراً بثبات ذلك التصميم ، ولا يجد غضاضة إذا ما حدث تغيير في فكرته الجرافيكية أو في نسبه ، وإذا ما طبع بخلفية سوداء أو بدوتها ، وإذا ما وضع الشبكل الرئيسي في دائرة أو في مربع أو مثلث ، طليقاً أو ببرواز ، أو إذا ما أعيد رسمه بشكل مخالف في كل مرة يستعمل فيها هذا رغم الضرورة البديهية والمطلقة لثبات تصميم العلامة ، الذي يقوى درجة ثبات العلامة في الذاكرة البصرية للمشاهد ، ويؤكد ارتباطها بما ترمز إليه ، ويزيد من تمايزها عن العلامات الاخرى لكننا نسمح - بدون غضاضة - بالتبديل والتعديل والتحوير ، السنا نتعامل مع العلامة البصرية على أنها « منظر طبيعي » يمكن أن نرسمه من أية زاوية ؟



ومن « المناظر » التي نسمح لانفسنا يرسمها من اية زاوية الشارات البصرية لمحافظات في فقرة سابقة ، البصرية لمحافظات في فقرة سابقة ، ولاحظ التغييرات الفادحة التي تحدث في تصميمها ! ] . لكن أغرب الحالات هي حالة أهم « ماركة » في البلاد ، أي الشيعاز البصري الرسمي لجمهورية



مصر العربية (النسر)، الذي كثيراً ما يتغير ويتبدل اداء تصميمه ويتحور حتى في الاستخدامات الرسمية العليا والمتابعة البسيطة لهذا النسر مرسوماً مثلاً على سيارات الحكومة والقطاع العام، قد تسبب للمشاهد المتابع نوبة حادة من الضحك الهستيرى إذ نجده «نسراً تقريباً!»، او ربما مجرد طائر من فصيلة الطيور وليس نسر علامة الدولة بالتحديد تراه قد رسم بطريقة فطرية ساذجة بريئة تنال بشدة ـ من هيبة الدولة صاحبة الماركة (ولكن ـ بالطبع ـ كل دولة حرة في هيبتها!)

يقود سائق الواحدة من السيارات المنكورة سيارته إلى احد دكاكين الخطاطين القريبة من مقر العمل ، ويطلب السائق من الخطاط طلباً بسيطاً : [ ارسم لنا على السيارة «نسراً » يااسطى!] ولا يندهش احد ، ولا يضحك ، ولا يغضب عندما تعود السيارة بسائقها (الذي يحمل فاتورة من الخطاط بمبلغ ١٢ جنيهاً!) ، وعليها - والحمد لله - «نسر » رسمه الخطاط من ذاكرته!

ويحدث - في احيان كثيرة - إن يكون « نسراً » بالفعل ( وليس ارتبا أو فيلا أو قرموطاً ! ) لكنه - قطعاً - ليس شعار الدولة . ولا يجد المتابع ذلك و النسر التقريبي » على سيارات الشركات ومؤسسات القطاع والإدارات الحكومية الصغيرة فقط ، بل نراه أيضاً على سيارات وزارات الخارجية والإعلام والاقتصاد والمالية والثقافة ، وهيئة الاستعلامات . إلخ المحدد . وهكذا ...

وكما راينا ، لم تكن المسألة مجرد تامل وتفلسف ف فنية « الماركات المسجلة ، ، بل هاهى قد تحولت لتصبح عدة مسائل متشابكة العقل ـ الوعى ـ الدوق ـ السياسة ـ الاقتصاد ـ البيروقراطية ـ طرق التفكير والمخاطبة والتلقى .. والحياة !



# البط الدين وليناء ولينتاء ولينتاء

عندما يتماظم عدد المتمطلين والمتمطلات في أي مجتمع، ترتبك سوق العمل كنتيجة مباشرة لزيادة العرض على الطلب. يعنى أن هذا الارتباك ينتج عن تفوق أعداد طالبي العمل على أعداد فرص العمل المتاحه للاستخدام.

فى هذه الحالة تصبع الارض الاجتماعية خصبة و عهدة لكافه أنواع وأشكال الانتهاكات الصريعة والخلية التي عارسها أصحاب الاعمال سعيا وراء الأزباح الجمه، فوجود «جيش» من المتعطلين والمتعظلات يغرى أصحاب العمل باستخدام السطوة والقرة. بينما يضعف وجود هذا الجيش من قدره وإمكانيات قوة العمل على مواجهة هذه السطوة وتلك القوة.

تتبلور قوة وسطوة أصحاب الاعمال عادة في عمارسات عدة... إنتهاك القانون، ضرب الحركة النقابية، فرض شروط وظروف عمل ظالمه، ويندرج كل ذلك تحت عنوان أو تعريف الانتهاكات الصريحة للقانون وللحقوق المكتسبة للقرى العامله.

لكن، ولان أصحاب الاعسال شطار وأذكياء، فهم في هذه الحالة الاجتماعية الخطيرة يلجأون الى ماهر أبشع من كل ذلك، وهوما يمكن أن يندرج تحت عنوان أو تعريف والانتهاكات الخفية» أى التركيز على توظيف النساء عن عمد ومع سبق الاصرار. أى إتباع السياسه المعروف ب «تأنيث العمل» وتتكون نيها اعداد النساء والعاملات على أعداد الذكور العاملان. سواء في صناعة با أو في منطقة صناعية ما.

وقد يعتبر البعض أن نشوء هذه الحالة، والتى يلجأ فيها أصحاب الاعمال الى ترظيف او تفضيل النساء أو تغليب أعداد النساء على أعداد لرجال في العمل، انتصارا لقضيه

أمينة شفيق

المرأة.. وقد يكون ذلك صحيحا اذا جات هذه الزيادة في اعداد النساء العاملات في الصناعة والتجارة والزراعة في إطار من ظروف لا مركم بيميه تتساوى فيها فرص العرض مع أعداد الكلم. لكن اذا حدث ذلك في إطار من سوق عمل مرتبكه، بسبب وجود جيش من المتعطلين والمتعطلات، فإن اعطاء الاولوية لتشفيل النساء والاصرار عليها من قبل أصحاب الاعمال تتحول الى مشكله اجتماعية ذات تأثيرات خطيرة على علاقات العمل وشروطه وظروفه... وكذلك على علاقات العمل الاسرة التي نجد المرأة فيها عملا بينما يبقى الذكر سواء كان الروج أو الاب أو الاخ

### تجربه من المفرب

وقد أتيحت لى فى عام ١٩٨٧ فرصة المشاركة فى ندوة فى مدينة الجزائر، ناقشت الندوة موضوع «المتفيرات المتوقعه على سوق المصل العربية بعد انتهاء حقبه النقط» وشارك فى الندوة وقد مغربى ينتمى الى القوى الرطنية والديمقراطية وفى القطر العربى الشقيق.

فى جلسات تبادل الخبرات، شرح الوقد المفريى كيف أدى الحرير، بعض قطاعات الاقتصاد المفرى، والتى كانت عملوكه ملكيه عامه، وعددها صحدود الى زيادة عدد

المتعطلين والمتعطلات. ثم كيف تعاظم عدد المتعطلين والمتعطلات بعد بداية عردة العمالة المفريية من فرنسا. ثم قدم الوفد بعض الظواهر التي ضاحبت ثم لحقت بحركة التحرير وبحركة العودة... ما يخصنا هنا هر ماذكروه عن التركيز على تشغيل الاناث بأعداد كبيره.. أوعا يعنى وتأنيث العمل» ومحاولة اغلاقه على النساء دون الذكور.

أوضع أعضاء الوفد المفريى أن تعاظم أعداد المتعطلين في البلاد قاد أصحاب الإعمال وخاصة في قطاعي الغزل والنسيج وحفظ المأكولات وتعبنتها الى توجيه فرص الاستخدام الى الاناث والتركيز على تشغيلهن بحيث تبلورت ظاهرة «تأنيث العمل» وهي عبارة كانت حينذاك جديدة على المديد من المشاركين في الندوة.

كما ذكر أعضاء الوقد أن هذه الظاهره تبلورت اكثر في المناطق الصناعية الملاصقة للريف المفري في الصناعتين وقرضت هذه الظاهرة، التي خلقتها سياسه أصحاب الاعمال نقسها على الإعلام وعلى الباحثين. فلم يستطع أحد تجاهلها او عدم الالتفات البهاللدراسة أو التعليق او البحث.

ثم طرح اعضاً ، الوقد المخاطر التي قادت اليها تنفيذ هذه السياسة ولخصوها في عدة نقاط

- تعمد أصحاب الاعمال عند توظيف النساء، تحديد مستويات أجور لايقبلها الذكور وافا قبلتها الاناث بسبب ضفط ظروف الميشة وبحجة عدم امتلاكهن لخبرات صناعية قديمة. وبذلك فرض أصحاب الاعمال نظاما منخفضا للاجور في تلك الصناعات وفي هذه المناطق بات مع استمرار الوقت، الاساس العام للتشفيل والاستخدام سواء كان التشفيل للاناث او الذكور.

-اعتمد أصحاب الاعمال على حداثه انخراط النساء في العمل الصناعي وعلى عدم امتلاكهن لخبرات النضال الجماعي المشترك ونرضوا شروط وظروف عمل لم يكن يقبلها الذكور أصحاب الخبرات النقابية.. فزادت ساعات العمل وانخفضت أوقات الراحه وتراجعت قيمة الوجبات المحددة قانونا وخفضوا الإجازات سواء كانت أجازات سنويه او أجازات الوضع والرضاعة.

- استغل أصحاب الأعمال عدم معرفه النساء المنخرطات حديثا في العمل الطرق القانونية لتشكيل نقابه.. وبذلك استقرت الشروط والظروف التي قرضها اصحاب الاعمال وباتت القانون المطبق على الكل.

<٥٤> اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١

- نتيجة لذلك تفككت الآسرة الفريبة في هذه المناطق. فالمرأة التي هي الزوجه او الابنه او الشقيقة باتت عائل الاسره الوحيده في حين استمر الذكور... الآب او الزوج او الاخ في حالة تعظل.. يجلسون في المنزل طوال النهار بينما تقضى الاناث أطول ساعات عمل خارجه.

معنى ذلك أن أصحاب الاعمال المغاربه استطاعوا استخدام واستغلال هذه الازمة الاجتماعية والتى قشلت فى وجود جيش المتعطلين فى هذه المناطق واخترقوا الصفوف والتقطوا اكثر عناصر قوة العمل ضعفا وهى المأة المغربية ثم وظفوها تبعا لكافة الشروط والطروف التى وضعوها ومع الوقت تحولت هذه الطروف وتلك الشروط التى وضعت للمرأة الى قاعدة عامة للتشغيل فى هذه الصناعات او فى هذه المناطق.

فى هذه الحالة، لم تعتبر القوى الديقراطية الزيادة فى عدد النساء العاملات شورة لصالح قضية المرأة، واغا اعتبرتها انتكاسة لحقوق كل الشغيلة فى البلاد وكذلك نوعا من تضييق الخناق على جيش المتعطلين دون المتعطلات.

ولابد من التأكيد أن اصحاب الاعمال يلجأون عادة الى كافة الأساليب انتهاكا للقانون والحقوق المكتسبة.. كذلك الى أساليب خفيه أخرى يستغلون بها الظرف الاجتماعى المتاح لهم...

### وتجربة أخرى في مصر

فغى الوقت الذي تجاوزت فيه أعداد المتعطلين في البلاد الثلاثة ملايين متعطل ومتعطله، نجد المديد من الشركات الاستثمارية وكذلك من وحدات القطاع الخاص العامله في الصناعة تتبع نفس أسلوب التعامل مع شريحه النساء الباحثات عن العمل.

وعلى سبيل المثال: أتيمت منطقة صناعية جديدة في محافظة الاسماعيلية. تتع المنطقة في الكوردون الخارجي لمدينة الاسماعلية وتضم عددا من وحدات الصناعة المضلوكة للقطاع الحاص والقطاع العام وبدراسة طبيعة العمالة الموظفة في وحدات التطاع الحاص نجد غالبيتها العظمى من النساء العاملات معظمهن من الشابات اللاتي يترواح عمرهن من 11 الى 25 سند.

نى هذه المنطقة الصناعية الجديدة فرصت الإدارات علاقات عسل جديدة تذكرنا بتلك العلاقات القديمة التي كانت ساريه في الصناعة



المصرية إبان وجود الرأسمالية الاجنبية في وحدات الدخان أو النسيج. من هذه الملاقات:

- سياده العقود اليومية على العلاقة بين الادارة والعاملات بمعنى أن الادارة لا توقع عقودا مؤقته طويله الامد واغا تكتفى بعقد يومى.. اذا جاحت العاملة الى الوجدة صباحا دخلت الى الورشة واذا تأخرت اغلقت الادارة الباب في وجهها وردتها الى بيتها وبذلك لاتملك العاملات حق الاجازات المدفوعة الاجراو أيا من الحقوق الاخرى التي ينص عليها التانين.

- يستمر العمل في بعض هذه الوحدات من السابعة والنصف صباحا الى الرابعة بعدو الظهر . ولمدة سبعه أيام في الاسبوع. ويذلك تتجاوز ساعات العمل الاسبوعية الـ ٤٢ ساعه التي ينص عليها القانون.

- في بعض هذه الرحدات لايسسع للعاملة بالاستمرار في العمل بعد الزواج.. تماما كما كان يحدث في الشركات الانجليزية العامله في مصر قديا.

- فى وحدات أخرى لا تحتسب الخمس دقائق التى تتأخرها العامله فى الصباح كفترة تأخير وانما تحتسب غياب يوم كامل.

- وفي شركات أخرى لاتذهب العاملة الى دورة المياه الابعد استئذان رئيسها في العمل. ويذلك يحدد الرئيس المباشر فترة بقائها في الدورة تماما كما كان يحدث في شركات الدخان

التي كانت علوكة للرأسمالية الانجليزية. - يحظر على العاملات في هذه الوحدات التحرك لعمل نقابة

- لذلك تزداد حركة العمالة ودورتها فقى خلال عامين اثنين استقالت مائه عامله من العمل في إحدى الرحدات.. مما لايساعد على تحويل العمالة النسائية الى عمالة فنية مدريه ذات خبرة..

ان تسجيل عارسات الرأسمالية في تشغيل النساء في إطار أزمة اجتماعية تتعاظم فيها أعداد المتعظلين والمتعطلات في البلاد يشير الى أن فحسب وانما يواجه وفي نفس الرقت قهر الاستغلال له باختراق صفوفه والتقاط المرأة وإعطائها فرصا غير حقيقية للعمل والانتاج وبفرض شروط عمل قهرية تخرج هؤلاء المحظوظين الذين يجدون أيه فرص للممل من إطار علاقات هي أقرب الى علاقات التنانه

وفى مواجهة هذه الأوضاع تقف الحركة النقابية أمام مسئوليات عدة.. تأتى فى مقدمتها محاصرة هذه الملاقات والقضاء عليها حتى لاتنمو وتصبح هى الملاقات السائدة فى كل المجتمع.

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٥٥>

### ۼؾٳٳڒۺۿڔڬۼڟؾ۫ڶڵۺٞٳڣۼؽ ۼؾٳڔۺۿڔڂٮۼڟؾڵڸۺٳڞؚڮؽ

# (15) Selection of the s

### ١٧

في الثالثة من فجريوم السبت ٨ توقعبر 190٩، قوجي المسجونون الشيوعيون في سجن مصر، المالياب الرئيسي لعنبوج الذي كانوا يقيمن في دوره الأرضي يفتح في ضجة هائلة واستيقطوا على التام وتصيح وتفتح أبواب الزنارين في جلبة، لتأمرهم فلي لهجة صارمة، بأن يجمعوا أمتعتهم استعداد الرحيل.

تكفّلت الملامح المتجهمة التي طالعهم بها ضباط السبعن، باحباط الآمال التي ناوشت بعضهم، بأنهم سيرحلون إلى سجن أخر، يعاملون فله معاملة أفضل من تلك التي عوملوا بها خلال الأسبوع الوحيد الذي قضوه في هذا الساجن، بعد أن انتهت محاكمتهم أمام المجلس المسكري في ٢٩ اكتبوير ١٩٥٩، وغادروا الإسكندرية، ليجدوا أنفسهم في أقذر عنابار سجن القاهرة، وقرميدان» وليعاملوا لمعاملة مختلفة تمامأ عن تلك التي كانوا يعالملون بها ، حين كانوا يقيمون في السجن نفسه، قبل ترحيلهم إلى الاسكندرية، فتفلق عللهم الزنازين طوال ساعات اليوم، ويحرمون من الزيارات والقسح، والكتب والصحف، والاستماع إلى الاذاعة، ويحشرون في زنازين مظلمة، رطبة، تزدحم بأسراب البق والقمل والضراصير...

وقضت الطريقة الفظة التي فتش بها السجانة أمتعتهم، على الأمال التي ناوشت آخرين، بن «الحكومة الوطنية الحليفة» لم تتحمل الاساءة إليهم، ولم يطاوعها قلبها على معاملتهم بخشونه فخضعت لضغوطهم، وأن إضرابهم عن الطعام لتحسين معاملتهم الذي لم يكن قد استكمل بعد يومه الأول قد أتى بشماره، وحقق مطالبه، بتلك السرعة غير

فى فناء السجن قسم المحبوسون- وكان عددهم ٦٢- عملى شلاث «حجلات»، أو

جنازیر، تضم کل وحجگه عشرین منهم، یقفرن فی صفین وتتوسطهم ببلسلة حدیدیة طریلة، تترزع علی جانبیها عشرة قیود حدیدیة مزدوجة، تقید عنی أحدم إلی یسری الآخ، وتفیدها مما إلی السلسلة داتها.

وقبل أن يصعدوا إلى ثلاث من السيارات المجهزة على شكل زنازين، لتقودهم إلى المجهول تلقوا أول إشارة إلى أنهم ذاهبون إلى الماصفه... إذ اقترب ويوسف القشطه» مأمور سجن مصر- من أولى والحجلات»، وتظاهر بأنه يفحص القيد الحديدى، الذي كان يجمع بين وإلهام سيف النصر» و وأحمد نبيل الهلالي»، وبعد لحظة همس:

- الشاطر اللى يطاطى راسه.. لما الريح تكون شديدة!.

ودون أن يقول كلمة أخرى، تركبهما وتراجع هو وضباطه، لتكتشف ترحليه الفجر، أن الذى سيصاحبهم إلى المجهول، هم ثلاثة من الضباط، الذين لايمرفونهم..

كان الضباط الشلائة يحملون رتبة ونقيب»، وتدور أعمارهم حول الثلاثين، وقد بدأ أولهم، وهر النقيب «يونس مرعى» - ٣٤ سنه آنذاك نحيلاً طويلاً، يبتسم ويضحك، ويقهقه ويصرخ، في وقت واحد، ويصرت هيستيري وكلمات تابيه. أما الثاني، فكان طويلاً كذلك، ولكنه على عكس «يونس» كان ضخم الجثه. بارد النظرات، تصدر الأوامر من يده أكثر عما تصدر عن فمه، فيدفع من يده أكثر عما تصدر عن فمه، فيدفع ويلوح. ويشد... ويجذب.. وفيما بعد عرفوا أن اسمه هو «النقيب عبد اللطيف رشدي»، أما الثالث النقيب مرجان اسحاق مرجان أما الثالث من النوع المعجباني.. التياه والحركات، من النوع المعجباني.. التياه

رقبل أن تتحرك الترحيلة، تلقرا إشارة أخرى إلى العاصفة القادمة، فقد رفض قائدها

النقيب يونس مرعى باصرار، رجا هم بأن يسمحوا للدكتور فؤاد مرسى، المتهم الأول فى القضية، بأن يجلس إلى جوار السائق، لأصابته بانفصام فى الشبكية، يتطلب عدم تعرضه لاهتزازات عنيفه، حرصا على صحته، وأطلق لسانه بشتائم بذيئة، أكدت أن الريح القادمة هى ربح السموم.

لم يستطع أحد الضحايا المحشورين في زنزانة السيارة الضيقة، المصفدين في سلسلة واحدة، أن يتكهن- بدقة- بالمكان الذي وقفت فيه السيارات الثلاث، وماسبقها وماتلاها من سيارات الحراسة، لكن المؤكد أنها وصلت إلى مكان ما من ضواحي القاهرة، لأن الرحلة بمجملها لم تستفرق أكثر من ساعة، ومعنى هذا أن المكان لن يخرج عن واحدة عن مناطق السجون الثلاثة المعيطة بالعاصمة، - وهي «أبوزعبل» و «طرد» و «القناطر الخيرية»-ومع أن هذه الناطق الثلاث، كانت مخصصة أساساً للمذنبين المحكوم عليهم، إلا أن أقساما منها كانت تخصص للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا لم تصدر فيها أحكام، لتخفف الضغط عن سجن «قره ميدان»، الذي كان مخصصا- أساسا- للمحبوسين احتياطيا الذين هم في نظر القانون- ابرياء، حتى تثبت

ومع أن ذلك أحياً آمالهم، في أنهم في طريقهم إلى أحد السجون العمومية، التي تضم الأفا غيرهم من المساجين، وتخضع لنظم، قانونية، وتشرف عليها مصلحة السجون، وليس إلى معتقل تشرف عليه المباحث العامة- وهي الشرطة المتخصصة في التعامل منع «الجراثم» السياسية، وقد تفير اسمها فيما بعد إلى «مباحث أمن الدولة»-ويفتقد لاى شكل من أشكال المحاسبة القانونية، الا أن قلقهم مالبث أن تزايد بسبب تلك الوقفة الطويلة في ميناء الوصول، التي استفرقت ثلاث ساعات، عانوا خلالها من ضيق زنزانه السيارة التي حشروا فيها، ومن الام الجنزير الذي قيدوا اليه جميما، بشكل فرض عليهم أن يرفعوه، كلما عن لواحد منهم أن يرفع يده، ليهرش، أو يجفف عرقه، أو يريح كفه من آلام ضغط القيد على رسفه ..

أما الذي لم يعرفوه - الا فيما بعد - فهو أما الذي لم يعرفوه - الا فيما بعد - فهو مترات عن مبنى « ليمان أبو زعبل»، وأبعد ٣٠ متر عن مبنى « أوردى أبو زعبل»، وأن الاستعدادات تجرى خارج السيارة، لاستقبالهم كما يليق بموتهم لدى الحليف الوطنى وأن «اللواء اسماعيل راغب همت» - وكيل مصلحة

<٥٦> ليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١

السجون- كان قد وصل ليقود بنفسه وأن «تشريفة» الحليف الوطني، التي يكرمون فيها ، ويزفون بها «الأوردني» الى المكان الذي سيقيمون فيه على امتداد الشهور التسعة

وكانت شمس والأوردي والدامية تسطع في الأفق حين انتهت أخيراً- ساعات الانتظار الثلاث الطويلة، وقتع ومسعود ، السجان، باب زنزانة السيارة الاولى، وفك قيد أول اثنين في «الحجلة»، وكانا الدكتور «اسماعيل صبري عبد الله»- المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء- والعامل «أمين شرف» ، ثم أشار اليهما بالنزول من السيارة وفي عينيه نظرة رثاء توشك أن تنسكب معها دموعه، وهو يقول هامسا: -الله يعينكم..

.... وهم يتخرجون من ظلام زننزانة السيارة، الى وهج الشمس، كان لابد وأن يتوقف كل واحد منهم لحظة، لتتعود عيونه على ضيائها المبهر. ولان ذلك التوقف له يكن من طقوس «التشريفة»، فقد كان أول مايسمعه «العريس» في موكب دخوله الي دنيا والاوردي» مجرد نزوله من السيارة هو صيحة عسكرية آمرة، تصرخ:

- اجرى يا ابن الكلب!

وكان لابد وأن تجرى بكل طاقتك، وقبل أن تستطيع رؤية شيئ أو أحد، فالأمر مصحوب بضربات سوط ينهال به فارس مفوار على مايصادفه من جسدك، والحصان الذي يركب فارس السواري يطاردك، فاذا لم تجر هربا من السياط، فستجرى هربا من أن تدهسك سنابك الحصان. لذلك ستجرى بقوة الفريزة، وبقوة الرغبة في الهرب من العذاب، والطريق ترابى يتصاعد منه غبار اقدامك، وغبار سنابك الحيل وبين سحب الغبار تكتشف أنك تمرين صفين طويلين من حرس الشرف، جنود يرتدون ملابسهم المسكرية، لكنك لاتهنأ لحظة بهذا الاستقبال الذى لايمد إلا لرؤساء الدول، لأن طريقتهم في تحيتك، هي أن ينهالوا عليك من الجانبين بعصى غليظة، يطاردك الحصان بالسياط، ويحاصرك الحليف الوطني بالشوم وأسوأ مايكن أن تتعرض له، هر أن تخونك سيقانك، كما خانك الحليف الوطني، فتسقط على الارض، لتصبح هدفا ثابتا، بعد أن كنت هدف متحركاً، آنذاك يحيطون بك إذ انت كومة من اللحم لاتعرف لك كيانا ﴿ وَالْإِنْدُرِي لِكُ مِكَانًا ، أَمَا الذِي

ستضحك له- فيما بعد- حتى تطفر الدموع من عينيك، فهو أن ذراعيك تقومان بشيئ غريب وسط هذا الهول الذي قربين صفيه، فتحيطان بالحقيبة أو الخرج القماشي الذي تحمل فيه أمتعتك، كأنك تحتمي فيها، أو تخشى أن تقع منك فتعاقب عزيد من العذاب مع أنه لايبدو أن هناك مزيدا، ولابد أنك قلت شيئا مثل: مش معقول؟.... أو ايه ده؟... أو: حرام عليكما! ولعلك لم تجد لسانا لتتكلم ، أو لعابا ليحرك فيقول شيئا.. كما لاتجد عينا لترى، أو تتوقف لكي تتفحص ، أذ الهم الآن ان تجرى . . وتجرى . . اما من أين أتت سيقانك بتلك القوة لكي تحمل جسدك فتهرب به من الجحيم المخيط بك، فذلك هو سر الغريزة التى تتيقظ وتحتد لتواجه الخطر الداهم، والسياط تتوالى، والشوم يرتفع ليدق الظهر والأكتاف والسيقان والبطن. وجنون مطبق احال فريقا من البشر ينتمون الى هيئة تظامية، الى وحوش من ذوات الظفر والناب، لاهم لها- في تلك اللحظة- الا أن تتباري في اثبات قدرتها على أن تمتهن جسدك وروحك، وتتسابق في احكام تصويب ضربات شومها وسياطها وصفعاتها، لتطول منك مالم يطله الأخرون، أو ماطالوه بشكل أقل تعذيباً عا يريدون، وكل الأوامر مصحوبه بشتائم . والعجيب أن عقلك يبدو عاجزا عن أن يستجيب لما يأمرونك به، لكنك مع ذلك تنفذه، كأن لك عقلا... أو كأن شيئا آخر غير العقل هو الذي يقود أعضاءك. يضن الهواء فتضيق أنفاسك ويتحشرج صدرك. تتعالى دقات قلبك فتسمعها أذناك، ويتداخل ايقاعها مع أصوات السياط ودقات ضربات الشوم، وأنت لاتدري هل الصرخات التي تسمعها هي صرخاتك أنت أم صرخات صديق سبقك، أو لحقك. وهذا الالم الذي لايحتمل هو ألم الشومة التي وقعت على الكتف، وهذا الذي انشق وتمزع هو لحم ظهرك، والا ماتصاعدت منه النيران تشوى لحمك الحي، ثم تسمع صوتا يأمرك بالوقوف، وينهال عليك صفعا، لترجهك صفعاته الى كاتب يجلس الى منضده مستندا الى جدار أصفر، يتوالى الضرب، والصافع يسأل لتجيب فيكتب الكاتب في دفتر أمامه، فمن قال انك تحلم، أو أن مايجري

> كاتب، وقلم، وورق ويسألك سوط: - اسمك يا ابن الكلب..

فتدهش لان لك اسما، وتدهش لانك تتذكره فتمليه لهم..

كابوس تقلك الى العصر الحجري. وهناك،

- على صوتك يا أبن القحبة..

يعلو صوتك...

- إعلى كمان ياخول... وقول ياأفندم... تُعلى صوتك...

- قول ياأفندم تاني. . وعلى صوتك ياابن الشرموطة...

صوتك مبحوح... والكلمات مخنوقه لاتريد أن تخرج من الانهاك وجفاف الحلق... والصفعات تتولى، والعصى والكرابيج لاتقل فحشا عما يلصق بك من فواحش الصفات، تتدافع من أفواه لاتقول الا الدنية، ومايقودك الآن، هو ايقاع المذاب.

- اقلع هدومك...يا (...) أمك... قلعه يا وعبد السلام»

لاوقت للحياء.. ولازمن للخجل.. وها آنت تعود عاريا كما ولدتك أمك، تناثر ماكنت ترتديه من قطع الملابس حولك، وتقف عاربا امام جندی حلاق، عمر بماکینة تقص شعر رأسك، ثم على شعر عائتك، وتلمح بطرف العين على مقربه منك، شرفة واسعة ، يجلس عليها رجال يرتدون ملابس أنيقة، وبينهم عسكريون تبرق في وهج الشمس علامات رتبهم العسكرية النجاسية الزاهية الاصفرار، فترحم اكتافهم، وهم يبتسمون لك كما يليق عدعوين إلى حفلة عرس، فمن قال اننا قد ارتددنا الى العصر الحجرى، وهناك أشجار وزُهود على يمينهم تحتل الجانب الشرقى من ساحة المعركة... ويصرخ صارخ من الشرفة:

- مش سامع صوت الواد ده يايونس؟! يعود الجنون لتعربد في دوامته السياط والصفعات والركلات والعصى، وتراه رغم الهوّل، فتمرقه لكنك لن تتذكر اسمه الا فيما بعد: اللواء اسماعيل همت... ويصرخ النقيب «پوئس مرعی»:

- قول (....) أم الشيوعيدا

تقول .... أو يقول الذي امامك .... أو الذي خلفك، فالضرب يتوالى، والصياح يتوالى، والركلات تتوالى «قول يعيش جمال عبد الناصر»...«قول أنا مرة».. وتكتشف الآن أنك تركث حقيبتك أو خرجك في مكان ما، ويدس أحدهم في يدك شيئا تشعر بخشونته وهو يلتصق بصدرك العارى، لعله «البرش والبطانية ورداء السجن» أوتقودك الكرابيج والعصى والشتائم والركلات نحو باب مفتوح، تدخله عدوا هاربا من القسوة المجردة، والشر المصفى . والوحشية المجنونه .. عاربا من الملابس والكرامة، والرحمة ومن الأمن وشعر الرأس وشعر العالة. وأينما تكونون يدرككم «عرس عبد الناصر»

الیسار/العدد الحادی عشر/یتایر۱۹۹۱<۷٥>



حسين منهر قائد اوردى ليمان أيرزميل أشرك على التعليب

ولو كنتم فى يروج من حماية المحكمة وظلال القانون، وتنزل شومة على كليتك أو ركبتك أو وكبتك أو وتعنفرس قطمة زجاج فى قدمك الحافية، وانت تجرى... وينهال عليك والنقيب عبد اللطيف رشدى» بشومته، وهو يكرد فى جنوب كامل

- «قول أنا مره» ،

تقول ، أو لاتقول، يقول الذي خلفك، يقول الذي أمامك، لكن العذاب لايتوقف، تصرح أو يصرح غيرك «أنا في عرض عبد الناصر»، فلا يتوقف العذاب. وتجرى..

وتتقطع انفاسك، ويأمرك صوت- وسوط- بأن تنحنى لتلتقط إناء من الالمونيوم هو الأروانه- أو الصحن- الذي ستأكل فيه، فتلتقطه مع شلرت تدفعه إلى مؤخرتك العارية قدم النقيب «يونس مرعى» التي تتوشع حذاء عسكريا، لكنه- ككل لاعب كره اعتزل ليدمن- يخطئ التصويب، فتشعر بآلام تفرى خصيتك، وتجرى ولابلد أن تجرى، فلا جبل بأويك من الهذاب، وقد سدت كل الطرق، وأبواب الرحمة موصدة، أما الباب المفتوح الصول مطاوع»، فينهال عليك بشومته «الصول مطاوع»، فينهال عليك بشومته

فتصيبك رغم محااولتك توقيها، التي لاتفيد الا في أن تندفع لينزلق جسدك العارى فتنكب واقعا على وجهك، ليرتطم جسدك بأرض العنبر الاسمنتية وترفع يدك المحطمة لتحمى رأسك من ضربات الشوم التي تتوقع أن تنهال عليك . وتمر لحظات تتلاحق خلالها انفاسك تسمع صوت اصطفاق الباب، وتكتشف لدهشتك أن التشريفه قد انتهت، وترفع بصرك لتتأمل ماحولك، فتجد أشخاصا ينطرحون مثلك أرضاء ويلهثون بصوت مسموع ، وتدقق النظر اليهم، فتتخيل أنك تعرفهم، لولا تلك الكدمات الزرقاء التي انتشرت في كل خليه من أجسادهم العارية، او المكسوة علابس السجن البيضاء، وتلك الدماء التي تسيل من أنجاء مختلفة في أجسادهم، ويمضى وقت قبل أن تكتشف أنهم زملاؤك الذين سبقوك التشريف، فتتبادلون النظرات، وقبل أن يفتح أحدكم فمه بكلمة عزاء، يفتح باب العنبر، ليندفع قادم جديد، ينطرح أرضا هو الآخر...

يقول شاهد عيان، هو «الهام سيف لنصر»:

- لعدة ساعات.. امتهن شرف وكرامة واجساد رجال من خيرة أبناء هذا البلد... رجال لم تستفد ولم قالئ الاستعمار - ولم تتاجر بالسوق السوداء، ولم تختلس أو ترتشى.. رجال فيهم خلاصة فكر وعلم ونضال طريل، وحب متصل لوطنهم.. رجال يؤمنون بحق الانسان في حياة كريمة ومج تمعع نظيف عادل... ودنيا حرة ديماطية»

وبعد قليل من انتها ، التشريفة، صاح «الصول مطاوع» الذي كان يقف على باب العنب

- انتياه

وقف الجميع، أداروا وجوههم الى الحائط... سمعوا دقات اقدام عسكرية تعبر المر، ثم تتوقف لتتفحص ظهورهم.. ثم قطع الصمت صوت ناعم يقول:

- كويس قوى ياحسن.. لازم تعلموهم عسكرية مضبوط...

فقال صوت آخر:

- أن شاء الله باباشا. ج أخلص لك عليهم. .

كان الأول هو صوت «اللواء اسماعيل راغب همت» وكيل مصلحة السجون

وكان الصوت الثاني هو صوت «الرائد حسن محمود منير» مأمور سجن الأوردي...

<۱۹۹۱ کالیساز/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱



19

لابد أن اللواء «اسماعيل همت»، قد استمار هذا التقليد العجيب في استقبال المسجونين الشيرعيين، من التقاليد المسكرية، التي تشربها خلال الفترة التي عمل بها ضابطا في الجيش، قبل أن ينتقل في يوليو الى مصلحة السجون، ليكون وكيلاثم مأمورا- لسجن مصر «قره ميدان»، وبعد عردة قصيرة الى الجيش، استأنف عمله بمصلحة السجون، ليصبح وكيلا لها، ثم مسئولا عن بعض المهام الخاصة، كان من بينها معامله المعتقلين الشيوعيين، في أعقاب حملة يناير ١٩٥٨.

ولاشك أنه ومعاونوه من ضباط «سجن الأوردي»، كانوا عصبة من الشياطين الصغيرة، التي تملك درجة عالية من بلادة

المشاعر والاستهتار بكل القيم الخلقية والاجتماعية، دفعتهم لتلك السخرية الميضة، وأوحت لهم بأن يستعيروا لسلوكهم الوحشي ذاك ، الفتات تتناقض مع جوهره، ليكون من هذا التناقض موضوعا لسخريتهم المريضة، التي تتخذ من الام الاخرين وسيلة للترفيه عن نفسها... فالتشريفة التي ترتب- في مصطلح التقاليد المسكرية - لاستقبال زائر عالى المقام، بشكل يهدف إلى توقيرة وتكريف بالمبالغة في الاحتفاء به، قد احتفظت- على يد هؤلاء السفاحين المرضى- بنفس ترتيباتها من حيث الشكل الخارجي، فالضيف- عالى المقام- يهبط ،فيجد في انتظاره حرس الشرف، الذي يتكون من صفين من الجنود، يصطفون على امتداد المسافة بنين موقع وصوله، وبين باب السجن، وكانت تصل الى حوالي ٣٠٠ متر... وقد اتخذ خمسة من ضباط السواري على خيولهم المطهمة أماكنهم المحددة بين صفوف حرس الشرف، بينما احتل كبار المستقبلين- يتوسطهم اللواء «همت» اماكنهم على «النصة» في شرف أرضية واسفة، قتد بحذاء مكتب الرائد وحسن منير»، مأمور سجن الأوردي، الذي يقع خارج سور السجن، وعلى مقربة من بابه الرئيسي، في الطرف المواجه لموقع وصول الضيف المقرر

أما من حيث المصمون، فان الضيف يكرم بضريه بالسياط والشوم، وصفعه بالكف على أصداغه وقفاه، ويحتفى به بتعريته وركله فى مؤخرته، وحلق شعر رأسه، واجباره على الجرى عاربا، ويوقر، بسبه بأفذع الألفاظ ونعته بأبشع الصفات واكثرها اسفافا وابتذالا وسوقيه، واكراهه على أن يسب معتقداته، أو يستذكر رجولته، أو يهتف بحياة جلاديه.

ولم تكن التشريفة - التى ستتكرر - بعد ذلك مع كل قادم جديد الى دنيا الاوردى إلى أن يمرت شهدى عظية الشافعى فى آخر هذه التشريفات - سوى واحدة من طقوس عديدة، تدور جميعها فى السياق ذاته، وتخدم الهدف نقسه، ويطلق عليها «همت» وعصابته من الجلادين، نفس الأسما الجليلة، ساخرا من المصطلح السياسى والاجتماعى، ومن البشر، مرضيا بذلك نزعته السادية التى تتلذذ بتعذيب الآخرين، وتنتشى بمظاهر القسوة، وتفرح برؤية الدماء.

على أننا نظلم «اللوا، همت» وفرقة الجلادين التي كان يقود ها الو اعتبرنا أنهم كانوا يفعلون ذلك لحسابهم، أو ينقذونه دون علم «عبد الناصر»، وأركان حكمه، الذين

كانوا قد انغمسوا في معركة هيستيرية ضد الشيوعيين المصريين والعرب، هدفها هو اقتلاعهم من الارض العربية، ليتحقق ذلك الحلم الذي سرعان ماتحول الى كابوس، بأن يندمج الكل في واحد، اذ لم يكن وهمت، سرى أذاة صغيرة في ماكينة شر مستطير، أنيط بها تنفيذ جانب من هذه السياسة، يقضى في ماكينة شر مستطير يقضى يقضى قي ماكينة شر مستطير يقضى بيتضفية الشيوعيين من الداخل مع الحرص على القائهم من الناحية الفسيولوجية حيا، لتظل والعهدة السيامة ظاهريا، وهو مايعتى بالمصطلح الديواني وتكهين مايعة الديواني وتكهين

بل ان في تاريخ وهمت العملى المبكر، ماقد يدعو لدهشة شديدة ، لسلوكه اللاحق، اذ كان في السندوات الأولى لانتقاله إلى مصلحة السجون، من رجال الآفاق الجديدة، التين دفتع بهم ضباط الشورة الى المرافق العامة، ومنها مصلحة السجون، لتحطيم تقاليدها المزروثه عن سنوات الاحتلال العثماني والبريطاني، واصلاح أرضاعها، واليه يعود الفضل في اقتراح عدد من والسلاحات التقدمية، التي أدخلت آنذاك على أسلوب معاملة المسجونين بشكل جمله على الشابية.

ولعل التطور الذي اعتراه، كان مؤشرا على التظور الذي اعترى الصباط الأحرار أنفسهم، وخاصة بعد استيلاتهم على السلطة ببساطة متناهية، ثم بعد انتصار السويس السهل، الذي رسخ لديهم اليقين بأنهم ينتصرون بأنفسهم، وأنهم ليسوا في حاجة الي حلفاء أو أصدقاء، سواء كانوا احزابا او تيارات، بل ليسوا في حاجة الى الشعب ننسه، لكي يحكموا وينتصروا، وهكذا تركزت في نغرسهم مشاعر عالية من النرجسية الثورية، والفرور السياسي، قادتهم وقادت الوطن والشعب الى مآزق ومهالك، وكان من أبرز مظاهرها ذلك التخطيط المتواصل لتصفية الخصوم السياسيين، حتى لو كانوا حلفاء والقضاء على كل تشكيل سياسى يريد أن يحتفظ لنفسه بذاتيته حتى لوكان يؤيدهم ويتطرف في تأييدهم انطلاقا من مبالغة شديدة، صورت لهم، أنهم هم الوطن، وهم الشعب، وأن الحفاظ على أمنهم، وأمن الاخطار الحقيقية أو المتوهمة، هدف يعلو على كل الأهداف، فالمهم أن يبقوا، لأن في بقائهم حماية لحضارة عمرها سبعة آلاف سند، ولأن معظم النار من مستصفر الشرر، فإن استخدام أقصى درجة من العنف، أمر مشروع تجاه أي «شرارة» تختلف معهم في

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٥٥>

الرأى أو الاتجاه أو الاجتهاد، حتى لوكان اجتهادا لصالح الوطن والشعب، وتدريجيا حدث الانفصال الذي كان لابد وأن يحدث بين الوسائل والأهداف، بحيث أصبح تأمين الوضع هو الهدف واضطهاد الخصوم هو الاسياس، واستاط الكل مو الانجاز. ذلك انجاه يصمب في ضوء شواهد أخرى عديده، تكذيب الادعاء بأن الذيان اقتموا به الضباط الأحرار، وخاصة عبد الناصر، كانوا من خبرا و المخابرات المركزية الأمريكية الذين نظروا لسياسة تصفية الخصوم السياسيين ، وخاصة الاخوان المسلمين والشيوعيين كما يصعب في ضوء هذه الشواهد ذاتها تكذيب الادعاء بأن الذين وضعوا خططه التنفيذية ، كانوا من الضباط النازيين الذين لمحلوا في «الجستابو» وهربوا الى مصر بعد أفزية النازية، واستعانت بهم أجهزة الأمن الناصرية في تدريب كوادرها بل وعملوا فيها تحل اسماء مصرية.

ثم أننا نظلم «همت» اذا ما اعتبرنا سخريته المريطة، تعبيرا عن مجرد عيب خلقى فى تكويله، ذلك أن التناقض بين شكل الأشياء ومضمارتها، كان هو الطابع الغالب على تلك الحللة المجنونة ضد الشيوعية والشيوعيين، إذ كان إعلان الاعلام الناصرى بأن التناقض مع الاستعمار قد انتهى ليبدأ التناقض مع الشيوعيين، يتناقض مع واقع الأمة العربية، التي كانت أقسام منها ماتزال تحت الاحتلال الاستعماري المباشر، وكان تنديده بأن الشيوعيين صهاينة لايؤمنون بمروبة فلسطين، يتناقض مع الأوامر الصريحة التي صدرت الى جنود الجيش السوري على الحدود مع اسرائيل، بتقييد اطلاق النار وتهدئة الجبهة بشكل مطلق، وكان اتهامه للاتحاد السوافيتي بالتدخل في الشنون الداخلية للبلاد العربية، عبر الشيوعيين المرب، يتناقض مع موافقته على اقتراحات عبد الحميد السراج، بالتدخل في شنون العراق، وتدبير قرد «عبد الوهاب الشواف» ضد وقاسم، بل إن الوحدة العربية التي كانت قميص عثمال الذي رفعه متهما الشيوعيين بآنهم قتلته، قلد قتلت على يده هو ذاته، ومن داخل اجهزته وبسبب عارساته، فلم تقم لها قائمة منذ ذلك التاريخ.

وكان مالقيه «الاخوان المسلمون» و «الشيوعيون» و آخرون من عذاب في سجونه الرطنية الشورية أقسى مما لقوه في سجون ومعتقلات المهد الرجعي الاستعماري، وفيما بعد، وعندما انهي اغتيال وشهدي عطيه» كابوس الأوردي، قال وعبد العزيز صالح

لوكان بريجيا الأضع بياسة الأحرار، الأحرار، الأحرار، الإخران الإخران الاخران الاخران الاخران الإخران الوران الورا الوران الور الوران الوران الور الور الور ال

رشوان»- أحد خريجى الاوردى- فى الدفاع السياسى الذى ألقاه أمام المحكمة، بسخرية مريرة:

- إنه لن الفريب، أن تتحدث الحكومة عن المعتقلين الجزائريين في سجون فرنسا، وأن تندد بمن يعاملونهم معاملة سيئة، منافية للمرف والتقاليد الدولية، التي نصت عليها قوانين حقوق الانسان، وقد خرجت جريدة الأخبار، لتقول للقراء كيف يعامل المعتقلون الجزائريون، وبالغرابة مارأينا، رأينا في الصورة حرم الزعيم الجزائري «محمد خيضر»، وهي تزور زوجها في القصر الذي يقيم فيد، وقد قرأت التحقيق الصحفي عن الجرائم التي ترتكب في حق هؤلاء المعتقلين، حتى إنني-

الحلقة القائمة عدل لإيس طرابيش \* المرت في تشريفه الحليف الوطني! \* قتل شهدى . . فاقتلوا التعقيق في مقتله!

وإن كنت استنكرتها- قنيت أن تعاملني حكرمة عبد الناصر كما تصامل مكرمة الاستعمار الفرنسي القادة الجزائريين المتقلن!!

كان الزمن، زمان المتناقضات التي تربك المقل، وتضنى القلب: مستهمرون ديقراطيون، ووطنيون ديكتاتوريون، وثوريون، وحكم يقتل حلفاه، وينقلب على إعدائه لأنهم أهدروا حقرق الانسان، فاذا بالايام تدور، فيترحم الناس على عهد ويكتاتورية صدقى، ويتمنون أن يعاملوا كما كانوا يعاملون في مجونه

لذلك لم يكن غريها أن يبدأ اللواء هنت حياته في مصلحة السجون بالتعوة المصلاحها، ومعاملة المقيمين فيها معاملة المنابة، ثم - بعد سنرات قليلة- يتبختر في انحانها، وفي يده سرط، وحوله كلاب مدرية، وقيط به فرقة من الجنوه الذين يحتلين وقلبه نظرة ومشاعر وحش فقد كان قلك هو التطور الذي لحق الشروة، وأصاب الذين صنعوها، ولم يكن هذا الوحش المجنون، سوى صاموله صغيرة في ما كينة الشرالمطلق الذي اجتاح الامة أيامها

أما «شهدى عطية الشافعى» ، فقد كان آنذاك يمثل أمام المحكمة العسكرية، برئاسة اللواء «هلال عبد الله هلال»، وفي اليوم الأول من المحاكمة، دخل المتهمون جميعا الى القاعة، والضمادات تجييط بوجوهم، اذ كان مأمور سجن الحضرة المقيد الحلواني قد شن عليهم حملة تأديبية عنيقة، قبل بدء المحاكمة بأيام قليلة، ضربهم الجنود خلالها بأخرمتهم ويالم والماء، ويدلاء البول والماء، ويالشوم وبكل ماوصلت البه ايديهم، بسبب مشادة صفيرة، وقعت بين أحدهم، وبين ضابط

ومن القفص، تحدث «شهدى» عن سوء المعاملة التى لقيها هو وزملاء ، وناشد المحكمة أن تطبق القانون وتضعهم تحت حمايتها ، مشيراً الى أن ماحدث لن يقلل من حماسهم للدفاع عن الحكم الوطنى، للرئيس عبد الناصر...

وينفس السخرية المريضة، قال اللواء وهلال عبد الله هلال» مشيرا باصبعه الى أعلى:

- كله ح يوصل... ماانتوا عارفين آنه عارف...!

وكان قدر شهدي عطية، ينتظره آنذاك على أبراب الأوردي.

<.٦>اليسار/العدد الحادي عشر/يتاير١٩٩١



تأليف: اليمازر يمبري / ترجمة: بدر الرفاعي

د. سيد القمني تأليف فيليب روبنز / ترجمة: لبني صبري عمر عز الرجال حسن ابو طالب تقرير الكونجرس الامريكي / ترجمة: سعد هجرس تأليف/اسحق دوتيشر / ترجمة: مصطفى الحسيني سامح مهران

سلسلة اسرائيلون وعرب

\* ضياط الجيش في السياسة والمجتمع العربي

### محت الطبع

- # الاسطورة والتراث
  - \* مستقبل الخليج
- \* السياسة الخارجية المصرية من تأميم القناة الى الصلح الاسرائيلي
  - \* السعودية وظلال القدس
  - \* امريكا والسعودية تكامل الحاضر... تنافر المستقبل
    - \* المسألة اليهودية
    - \* الحرب في المسرح العربي

سيناء للنشر: ١٨ ضريح سعد- القصر العيني- القاهرة .ج.م.ع ت ٣٥٤٧١٧٨

# - Jeal

سالة المدسي

## البطاقات الخضراء حسب الأمر 177

## العنه المالي المع المالية

### حنا عميرة

مع دخول الإنتفاضة عامها الرابع، وهى أكثر شبابا وقوة وعزما: تتعزز الثقة لدى الجماهير الفلسطينية بقدرتها على مواصلة طريقها النضال وبامكانياتها الكاملة لأجبار المحتلين على الإنكفاء والتراجع مهما اشتدت الإجراءات القملية التي يلجأون إليها.

وفى الرقف الذى تحدثت أوساط رسمية وغير رسمية سرائيلية عن ترقماتها بأن تشهد السنة الرابعة تصعيداً كبيرا في الأحداث، إنشفلت السلطات المسكرية الإسرائيلية باستحداث تطوير إجراءات ردع حديدة!!

وفى هذا السياق أعلن وزير الدفاع الاسرائيلى وموشيه ارنس بأن اسرآئيل ستعتمد وتنفل وسائل جديدة لاتخضع لأى قيد أو شرط لواجهة الأنتفاضة من بينها تنشيط وحدات القنص الخاصة والمخولة بإطلاق النار على الملهين!

بالإضافة إلى إجراءات القمع التقليدية أو التي باتت تقليدية بالنسبة لشعبنا في المناطق المحتلة، مثل الحلاق الرصاص والإعتقال وهدم البيوت وقطع الأشجار وفرض حظر التجول والإغلاق وغيرها، فإنهم يهدون مجددا بالمودة إلى سياسة الإيماد وقد ابتدأو بها فعلا بإعلان الإيماد الأخير من القطاع وذلك بعد أن توقفت هذه السياسة منذ حوالي ٢٦ شهرا تحت صغط الرأى المام الداخلي والخارجي، وتتحدث الصحف الإسرائيلية والناعن قائمة من عشرة أشخاص آخرين حاليا عن قائمة من عشرة أشخاص آخرين مرسحون للإيماد، وذلك ضمن مايسمي مرسحون للإيماد، وذلك ضمن مايسمي الفلسطينية، والتي اتخذت ظابعا جديدا مع البد، بحملة توزيع البطاقات الخضراء بشكل كثيف.

ويعنى ترزيع هذه البطاقات ذات اللون الأخضر حسب الإعلام الرسمى تحديد مواقع «المشبوهين» من المراطنين العرب ومنعهم من

الدخول إلى اسرائيل أي حرمانهم من العمل على أقل تقدير. ويمكن تشبيه هذا الإجراء الذي من المقرر ان يطول أكثر من ١٠ آلاف مواطن فلسطيني بنوع من أنواع والإعتقال الخارجي» أو الإقامة الإجبارية، وهذا الرقم يضاف إلى رقم مماثل تقريبا من المعتقلين الذين يرزحون داخل المعتقلات المسكرية الاسرائيلية عا يرفع العدد إلى ٤٠ ألف مواطن أي ما يحادل ٢٠٦٪ من تسبة السكان، وهذه نسبة كبيرة وستزداد أيضا إذا ما أضيف إليها عدد الشهداء والجرحي، ولإدراك مدى الكثافة والإتساع في إجراءات القمع الاسرائيلية فإن تطبيق النسبة السابقة على الشعب المصرى على سبيل المثال يعنى أن أكثر من ١ . ٣ مليون مواطن مصري يجب أن يزجوا في المعتقلات وأن تحدد إقامتهم في أماكن محددة. وهذا بالطبع رقم كبير ويعادل تقريبا مجمل عدد الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة.

### الأمر المسكري ١٩٦٩

يجرى توزيع البطاقات الخضراء بموجب أمر عسكرى خاص يحمل رقم ١٣٦٩، وقد صدر هذا الأمر في شهر شباط لعام ١٩٨٦، أي في مطلع السنة الثالثة للإنتفاضة وأصدره قائد

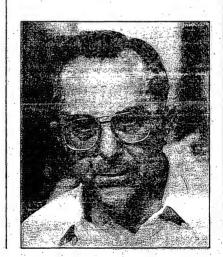

المنطقة الوسطى فى ذلك الوقت المبجور جنرال وعميرام متصناع وينص الأمر المسكرى المذكور بأن للسلطة المختصة حق إصدار بطاقة هوية من نوع خاص لأى مقيم، ولايحق له مفادرة المنطقة لاسرائيل.

ويكسل هذا الأمر المسكرى أوامر عسكرية أوامر عسكرية أخرى كانت قد صدرت بعد الإحتلال الإسرائيلي للأراضى المحتلة في عام ١٩٦٧ وهو الأمر العسكري رقم «٤» الذي يفرض القادة المسكريين بتحديد مكان تأدية فترة الإعتقال، والأمر المسكري رقم «٥» الذي يعلن عن الضفة الغربية منطقة عسكرية مفلقة ولايجوز الدخول إليها إلا بإذن خاص. في البداية لم يجر العمل بالأمر ١٣٦٩ في البداية لم يجر العمل بالأمر ١٣٦٩ المسابقين الذين ينهون فترة اعتقالهم الإداري، البطاقات ومع مرور الوقت ابتدأت تتسع عملية توزيع البطاقات الخضراء إلى أن تحولت في الوقت الماطنة متكاملة تستهدف الآف الماطنة

#### أهداك معمددةا

تدعى السلطات العسكرية الاسرائيلية بأن ترزيع البطاقات الخضراء هر لإسباب أمنية ويستهدف ضمان سير الحياة الطبيعية داخل اسرائيل ومنع أحداث الطمن بالسكاكين التي قد يتعرض إليها اليهود.

ويصطدم هذا الإدعاء بوقائع يرددها الاسرائيليون أنفسهم ومنهم المعلق المسكرى الممروف «زنيف شيف» الذي كتب تعليقا قال فيه بأن جميع الذين قاموا بأعمال الطعن ليسوا من ذوى السوابق الأمنية، هذا يعنى أن أحدا لن يستطيع أن يتوقع سلفا مثل هذه الأعمال. كما قالت صحيفة «هارتس» حول نفس الموضوع بأن البطاقات الخضراء لاتضمن نفس المرضوع بأن البطاقات الخضراء لاتضمن الذين قاموا بذلك غير معروفين للشرطة، واسماؤهم لا تظهر في قوائم حملة البطاقات الخضراء ولذلك فإن اضافة الآف آخرين لحملة هذه البطاقات لن يقلل حوادث الطعن، على حد تعبير الصحيفة.

وبالمقابل تنظر الأوساط الفلسطينية إلى هذا الإجراء كإجراء قممى يستهدف تحقيق مجموعة أهداف.

فقى الكثير من الأحيان فإن توزيع البطاقة الخضراء يعنى فرض الإقامة الإجبارية على حاملها ولاسيما في المناطق والقرى

(۲۲>الیار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱

المجاورة لمدينة القدس وتحد اكثر من ١٠٠ قرية وضاحية يزيد عدد سكانها على المنة ألف نسمة وهي جميعها تعتمد بشكل كامل على مدينة القدس. وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن قرية حزما التي تقع إلى الشمال من القدس تعتبر وفق الترتيبات الاسرائيلية ضمن الضفة الفربية، بينما هي محاطة من جميع الجهات عناطق خاضمة للقانون الاسرائيلي، أي أن حامل البطاقة الخضراء في هذه القرية لن يسمع له عفادرة هذه القرية الصفيرة بتأتا. ومثل هذا الوضع ينطبق عملي مدينة أريحا أيضا والقرى المجاورة لها... ألخ.

إن التقسيمات الإدارية الاسرائيلية وإجراءات الضم التى تعتبر مدينة القدس ضمن حدود اسرائيل، عا في ذلك طبعا القدس الشرقية، تعنى من الناحية الفعلية عزل شمال الضفة عن جنوبها باعتبار القدس هي القلب الموصل بين الرثتين الشمالية والجنوبية للمناطق المحتلة، وبالنسبة لحامل الهوية الخضراء فإنه وفق هذه الحالة سيمنع من الانتقال حتى ضمن المناطق التي يجيزها له الأمر العسكري نفسه وذلك التقسيمات المذكورة. ويضاف إلى ذلك قضية هامة أخرى من جهة النظر الاسرائيلية الرسمية وهي التأكيد على ضم القدس أو مايسمي بوحدتها المزعومة.

وتشير المصادر الفلسطينية بهذا الخصوص إلى أن أكثر من ٣٠ الف عامل يأتون للعمل في القدس من القرى والمواقع المجاورة وهم جميعا سيواجهون تهديدا مباشرا بلقمة تحت طائلة الامر المسكري ١٢٦٩.

ومن النتائج الأخرى المترتبة على هذا الأمر المسكري حرمان حملة الهويات الخضراء من العلاج لأن أكبر المراكز الطبية مثل تشفى القاصد الخيرية موجودة في

وأيضا سيترتب على هذا الأمر حرمان العديدين من تلقى تعليمهم الجامعي والمهني، لأنه سيمنع الإنتقال لحاملي الهويات الخضراء عبر مدينة القدس.

ليس ذلك فحسب، فإن حامل البطاقة الخضراء لن يمنع فقط من دخول اسرائيل وإنما أيضا سيتعرض لسلسلة طويلة من الإجراءات مثل منعه من السفر أو الحصول على رخصة سواقه أو تحديد هذه الرخصة، وسيمنع أيضا من الحصول على هاتف أو رخصة بناء او رخصة استيراد وتصدير وحتى من الحصول على تصريع لزراعة بعض الأصناف الزراعية أو تصريح لنقل خضار أو قواكه للسوق الداخلي هذا بالإضافة إلى الإهانات وإجراءات التنكيل التي سيتعرض إليها حال إبرازه

لبطاقته ألخضراء على الحواجز المسكرية المنتشرة في كل المناطق المحتلة.

وبقيت الإشارة أيضا إلى أن عددا من الذين حصلوا على بطاقات خضراء هم من القادة المهنيين والنقابيين الذين لم يعملوا اطلاقا في السابق داخل اسرائيل، وقد أعطيت لهم هذه البطاقات لأغراض الإنتقام السياسي مثل المتوكل طه رئيس إتحاد الكتاب الفلسطينيين في الضفة والقطاع وجسأله بنورة عضر الهيئة الإدارية للاتحاد وشاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال في الضفة

ونبيل عديلة امين سر نقابة الصيادلة والدكتور ومعيدة درس أحد نشطاء جان الإغاثة الطبية

الفلسطينية وغيرهم. وعلى هذا الأساس فإن الهدف من إصدار البطاقات الخضراء وبهذه الكثافة والإتساع يمتبر «إبداعا اسرائيليا جديدا للرد على الانتفاضة كما أنه يستهدف تصفية حسابات سياسية مع شهب الإنتفاضة الذي لن يردعه هذا الإجراء، ولعل المعلق المسكرى الاسرائيلي زنيف أصاب بقوله بأن هذا الإجراء يمبرعن الفباء لان أصحابه لايدركون أن الحديث يدور عن ظاهرة لاتستطيع اسرائيل خُلْها بالرسائل العسكرية.

### عمالنا خلف الخط الاخضر

يعمل في اسرائيل أكثر من ٣٨٪ من مجموع الآيدي العاملة الفلسطينية التي تزيد عن - ٢٦ الف عامل- حسب الإحصائبات الاسرائبلية- أي مايقارب ١٠٥ ألف عامل يعمل معظهم في البناء والزراعة والخدمات العامة.

حملة جديدة من الإبعادات

إطالت حملة الإبهادات الجديدة أربعة مواطنين، أعلنت السلطات الاسرائيلية بأنهم من قادة حركة حماس في الناظق المحتلة وهم: فضل خالد زهير الزعبوط من غزة (مواليد ١٩٥٩) ويعمل مدرسا في الجامعة الإسلامية والمهندس عماد خالد نامق العملي من غزة-مواليد ١٩٥٦ ومصطفَّى يوسف عبد الله اللداوي من مخيم جباليا- مواليد ١٩٦٤ ومصطفى أحمد محمود قفوع من مخيم جياليا- مواليد ١٩٥٤.

وقد جاءت هذه الإبعادات بعد حملة إعتقالات واسعة شملت العديد من القادة الوطنيين

هذا وكان رئيس الوزراء الاسرآئيلي اسحق شامير قد صرح بعد عودته من واشنطن بأن المستولين الأميركيين لم يظلبوا منه التوقف عن سياسة الإبعاد لكنهم أبدوا حساسية معينة تجاه هذا الموضوع.

> احصائية اسرائيلية عصيلة ٣ سنوات من الانتفاضة: سقوط ٧٤٧ شهيدا و١٤٤ ألف في المعتقلات

> > هدم واغلاق ٤٠٤ بيتا في الضفة والقطاع

أصدر مركز بتسيلم الاسرائيلي تقريرا أجماليا عن عدد الشهداء والمعتقلين بمناسبة انتهاء السنة الثالثة اللانتفاضة وجاء في التقرير أن عدد الشهداء في الضفة والقطاع قد وصل إلى ٧١٧ شهيدا حتى نهاية شهر تشرين ثاني الماضي هذا بالإضافة إلى ٣٥ شهيدا سقطوا نتيجة لاعتداءات مدنيين اسرائيلين وتحدث التقرير أيضا عن فيام قوات الجيش الإسرائيلي بهدم ٢٧١ بيتا في الضفة والقطاع لأسباب أمنية وسد ٢٣٣ بيتا اخر لنفس

وعن عدد المعتقلين، أشار التقرير إلى وجود أكثر من ١٤ ألف معتقل فلسطيني في المعتقلات الاسرائيلية، منهم حوالي ٩٩٧٢ معتقلا في المعتقلات العسكرية الاسرائيلية والباقون في المعتقلات التابعة لمصلحة السجون الاسرائيلية وأضاف التقرير أن حوالي ٤٤٠١ من المعتقلين جرى تقديمهم للمحاكمة وأن ١٣٣٧ منهم يحاكمون حاليا وأن ٣٤٧٧ قد جرى توقيقهم لحين المحاكمة، ويضاف إلى هذا العدد ٧٦١ معتقلا إداريا. وصنف التقرير المذكور المعتقلات حسب الحجم على الشكل التالي، معتقل النقب ويضم ٥٩١٥ شخصاً، معتقل مجيدو ويضم ١٥٢٣ شخصاً، معتقل الشاطىء في القطاع ويضم ١٢٠٥ شخصاً ومعتقل الظاهرية ويضم ٢٩٠٥ شخصاً.

نقلاً عن الطليعة ١٠٢/٦/ ٩٠٠

الیسار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱<۲۳>

# المَرَّالِينِ وَهُ السَّلَافِلُهُ فَعُلِّالُّهُ الْعُلَافِلُهُ فَعُلِّالُّهُ الْعُلَافِلُهُ فَعُلِّ

\* تقول الأنباء أن رسول سلام جديد وصل من اسرائيل إلى مصر، مبعوثا من والرابي شاخ ، الذي يقيم الحكومات الاسرائيلية ويطبع بها. والرسالة تقول أن شاخ سيعمل، بعد التهاء أزمة الخليج، من أجل تسوية القضية الفلسطينية.

والرابى شاخ عمره تسعون سنة، ولا أحد يدرى أين وكيف سيكون حاله بعد انتهاء أزمة الخليج للكن مبارك رد عليه جوابا ايجابيا..!! فهل يجرى الحديث حقا عن نهج سلمى أم أنه مطب جديد يوقعون فيه القادة العرب، خصوصا في مصر؟! ألا يخسر المرب، اليرم، كل لخطة انتظار؟!

apendente

فى مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضى وصل إلى القاهرة الحاخام ابراهام رابتس، عضر الكنست من حزب «علم التوراة» الاسرائيلي، وهو حزب صغير له عضوا كنيست (من مجموع ١٣٠ عضوا في البرلمان الاسرائيلي).

لم تكن تلك زيارة عادية. وقد استقبله في القاهرة السيشار السياسي لرئيس الجمهورية، وأسامة الباز»، ووزير الدولة للشئون الخارجية، وبظرس غالى». وحضر اللقاء السفير الاسرائيلي الجديد في القاهرة، وافرايم دوبك». فالحافام رابتس حضر كمبعوث للخافام الكبير اليعزر شاخ، وقد حمل رسالة مكتونة من شاخ إلى الرئيس مبارك قرأها

أمام مستقبليه ورد على تساؤلاتهم واستيضاحاتهم شأنها

والرسالة هي عبارة عن «مشروع سلام» وتعهد من الحاخام الكبير شاخ بأن يسعى لتنفيذه حتى في حالة اعتراض حكومة شمير المعروفة بعدائها للسلام مع الشعب الفلسطيني، والحاخام شاخ، ذاع صيته في اسرائيل والعالم، على أنه الرجل القرى الذي يطيع بالحكومات ويؤلفها على حواه، لما يتمتع به من نفوذ وتأثير في الأحزاب الدينية الاسرائيلية. ولذلك فقد حظى مبعوثه بالاستقبال الحار في مصر.

يقول الحاخام رابتس في رسالته: «إن (الحاخام شاخ وحزب «علم الترراة») إذا اقتنعا بأن هناك احتمالا واقعيا للتوصل إلى تسوية (سلمية) فإنهما مستعدان لإعطاء الضمانات لدعم فكرة وأرض مقابل سلام». وأضاف - «صحيح أن هذه البلاد (فلسطين) أو «أرض اسراتيل الكاملة»، كما تسمى في اسرآتيل) هي أرض الميعاد، إلا أن حياة الانسان هي أهم من كمال الأرض. وفي أوضاع كهذه (أي الاقتناع بأن هناك احتمال للتسوية.) فلن يكون ماتع لدى شاخ «وعلم التوراة» في أن يكون للجانب الغلطيني علم التوراة» في أن يكون للجانب الغلطيني علم

ونشيد قرمى وجواز سفر وغير ذلك وفى إطار التسوية المنشودة سنؤيد إقامة جدود مفتوحة وعلاقات اقتصادية بين الدولتين (اسرائيل وقلسطين). وأما قضية لمواطنى كل من الدولتين بالسكن في تخوم الدولة الأخرى، على أن يتم تحديد الكمية والنسبة المنوية باتفاق الطرفين. ولكن يجب أن يتم التركيز الآن على المحادثات. وعندما تبدأ، لا يمكن لحمها. وأما تركيبة وفد تبدأ، لا يمكن لحمها. وأما تركيبة وفد المناوضات (القلسطينى) فتتم وفقا لمشروع بيكر آرينس المقبول علينا، أي من المعدين الفلسطينين ومواطنين مقدسيين أيضا المنتخين).

وقد سنل الخاخام رابتس خلال اللقاء: متى سيقوم الرابى شاخ بالطلب من يتسحاق شمير أن ينقذ هذه الأمور. فأجاب: «إننا ننوى مطالبته بذلك عندما تهدأ مسألة الخليج. فإذا تبين لنا أن السيد شمير سيمنع هذا التطور فإننا سنستخلص النتائج المناسبة. صحيح أننا حزب صفير، ولكن للرابى شاخ تأثيرا أيضا على حزب آخر (هو «شاسى»، حزب اليهود المتدينين الشرقيين، وله خمسة أعضاء كنيست). وهو لن يقبل وضعا تكون فيه المسيرة السلمية معطلة».

وأضاف: إن الرابى شاخ يعلق أهمية كبرى على التعاون، في بلورة المسيرة السلمية، مع الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها اليوم القائدة الرحيدة للعالم».

عندما عاد رابتس من القاهرة تحدثوا في اسرائيل عن نجاح فائق لمهمتد. وأنتظرنا وهذه المرة من سيادة الرئيس حسنى مبارك نفسه. فعلى ذمة الصحافة الإسرائيلية استفل الرئيس مبارك فرصة قيام السفير الاسرائيلي الجديد، افرايم دوبك، بتسليم أوراق اعتماده (يوم الاربعا < ١٩٧١/١٩) فحمله رسالة الى رئيس الوزراء، يتسحاق شمير، هذا مفادها (حسب «يديموت أحرونوت» مفادها (حسب «يديموت أحرونوت» متعمل مصر على تجديد المسيرة السلمية. ومن الآن وحتى ذلك الوقت فإننى ادعو اسرائيل إلى التصرف بضبط النفس في أنمالها أقوالها».

وقد توافقت رسالة مبارك مع وصول رسول سلام اسرائيلي آخر إلى القاهرة هو عضو الكنيست يوسى بيلين، المعروف بتقريه من رئيس حزب العمل المعارض، شمعون بيرس. وحين كان الحزب في الحكم (حتى أيار

(٦٤> اليسار/العدد الجادي عشر/يتاير١٩٩٨



الماضى) كان ببلين نائباً لبيرس فى وزارة المالية.

وقد حمل بيلين هو أيضا مشروع سلام جديد يتضمن النقاط التالية انسحاب اسرائيلي كامل من قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية في المنطقة التي ستنسجب منها. تكون هذه الدولة تجريبية، فإذا تجحت التجرية، تبدأ مفاوضات بين الطرفين لترسيع نظاق هذه الدولة، حسبما تمليد التجرية.

وقد اجتمع بيلين أيضا مع الدكتور أسامة الباز وغيره من المستولين. لكن فى حين مرت زيارة «رسول السلام» الأول (الحاخام إبراهام رابيس) يسسلام وهدوء فى اسرائيل فلم يعترض عليها أحد ولم يهاجمها أحد مع أن صاحبها يتحدث عن تأييد فكرة إقامة دولة فلسطينية، فإن زيارة «رسول السلام» الثانى (يوسى بيلين) أثارت زوبعة سياسية فى البلاد، ويشكل خاص داخل حزيه، وقال سكرتير عام حزب العمل مينحا حريش، أن ببلين بمشروعه هذا وزيارته إلى القاهرة، إغا يهدد مستقبله السياسى («معريف»—يهدد مستقبله السياسى («معريف»—

#### ولماذا هذه الزحمة

إن هذه والزحمة في مشاريع ومساعى السلام، وترقيتها، ليس صدفة أبدا. إنما تأتى على خلفية التحرك السياسي الاوروبي ونشاط دول العالم الثالث في مجلس الأمن الدولي وفي المشروع العراقي، الذي يلقى آذانا صاغية في أوربا والعالم العربي لربط أرمة الخليج مع تسوية بقية القضايا في الشرق الأوسط.

فكما هو معروف، ومنذ انفجار أزمة الخليج باحتلال العراق للكويت والرد المتمادي للولايات المتحدة وحلفائها وما رافقه من عنف وعدوانية وانجرار عربي وسوفيتي وعالمي وراء

الهيمنة الامريكية على مجلس الأمن، يطرح على بساط البحث الدولى السؤال الحازم: لماذا يتحركون بهذه القوة ضد الاحتلال العراقى للكويت بينما يقفون منذ ٢٣ عاما ساكتين عاجزين لا يفعلون شيشا ضد الاحتلال الاسرائيلي للأراضى العربية؟! وقد طرح هذا السؤال كشيرون، عن فيهم أولئك الذين يرفضون الاحتلال العراقي رفضا قاطعا ومبدئيا وليس فقط وفقا للمصالح الضيقة وتوازن القرى.

وقد جاء المشروع العراقى لربط حل المسألتين صحيحا وحكيما فى آن. ووجدنا السوفييت والفرنسيين يخرجون باقتراح مشروع مشترك مبنى على أساس المشروع المراقى. ثم خرجت المجموعة الاوروبية عشروع ينادى بعقد مؤقر دولى للسلام فى الشرق الأوسط. واضطر الرئيس الامريكى، بوش، إلى الإعلان بأنه بعد انتهاء أزمة الخليج يجب اللدء فورا فى تسوية للقضية الفلسطينية.

والحقيقية هى أن إلحاح الرأى العام المربى، حتى لو لم يستطع اختراق أسوار وسائل الإعلام الرسمية، ليس أقل شدة وحدة على الأنظمة العربية الحاكمة، ولذلك، فإنها الموصوع، خصوصا وأنها راحت تتخذ مواقف معادية من م.ت.ف. وتتهمها مثلما تتهمها اسرائبل ظلما وافتراء، بأنها مع صدام حسين. عما يوحى وكأنها تؤيد احتلال العراق للكريت. وهذا امر غير صحيح ونفته م.ت.ف. وبكل فصائلها بدون تردد.

إذن. كيف سبتعاملون مع قضية الربط هذه. وكيف سبتصرف العرب. عندما يكون الاوروبيون متحسين للبدء بتسوية للقضية الفلسطينية. فالموقف الاوروبي يقول: ارتباطا بأزمة الخليج أو بدون الإرتباط بها، يجب البدء فورا بمفاوضات لتسوية القضية الفلسطينية!!

وهدفه الأساسى فرقعة بعض البالونات فى الهواء.. على أمل إثارة الأوهام لدى الأنظمة العربية الحليفة (فى أزمة الخليج على الأقل..) إن هناك احتمالا لتسوية القضية الفطينية وتغيير الموقف الاسرائيلى المتعنت.. ولكن فقط بعد تسوية أزمة الخليج.

ولنلاحظ كيف فعلت اسرائيل ذلك:

أولا: إن اختيار الحاخام ابراهام رابتس، لم يأت صدقة. فهر تلميذ ومبعوث الرابى شاخ، والرابى شاخ، والرابى شاخ، والرابى شاخ هذا له وزنه وتأثيره في الأحزاب الدينية وقد نجع في رفع اسمه وشأنه عندما مطلع السنة. وكان الكل يتوقع أن تقوم حكومة بزعامة حزب العمل ودعم المتدينين. لكن الرابى شاخ بعثر تلك الأوهام فقرر دعم الليكود بالذات قائلا: «صحيح أننا قريبون من حزب العمل في البرنامج السياسي. ولكننا قريبون أكثر من الليكود في المواقف الدينية. وهي الأهم، وهكذا قامت حكومة ليكود بدون حزب العمل. فأصبحوا يسمونه ب... «ربحزب العمل. فأصبحوا يسمونه ب... «رب

وفي هذه التسمية نفخ كبير ومبالفة في غير مكانها. والحقيقة أن اختيار الرابي شاخ هذا، أخذ بالاعتبار هذا النفخ من أجل ألإيهام بأنه قادر فعلا على الإطاحة بحكومة شمير في حالة رفضها الإنخراط في السيرة السلمية. وهذا وهم لا يتوجد أي ضمان لتحقيقه. فالحاخام شاخ قرر في حينه دعم الليكود بالذات لأنه لم يصمد أمام ضغط اليمين داخل ساحته الدينية. فحتى في القضية الدينية كان حزب العمل قد أعلن أنه سيتجاوب مع الاحزاب الدينية في كل طلباتها وحتى اكثر من الليكود. لكن عناصر اليمين اقنعته، بأن تأييد حزب العمل سيكون عثابة انتحار سياسي للأحزاب الدينية الشرقية ويؤكد هذه الحقيقة كون حزب «اغودات يسرائيل»، اليميني المتطرف، وافق على تأييد حزب العمل وليس الليكود لأن الثاني معروف بخرقه للاتفاقيات معه في المواضيع

وفضلا عن هذا فإن الحاخام شاخ أصبح في التسعين من العمر ولا أحد يضمن أن يظل حيا حتى انتهاء أزمة الخليج خصوصا وأن نهاية هذه الأزمة لا تبدو اليوم في الأقق ولا يعرف أحد كيف ستكون. من هنا فإن من يتعلق بمشروع الحاخام شاخ لن يكون سوى كالمتعلق بعبال الهواء.

ولكن.. لنقرأ المشروع ينفسه, ففيه أيضا أكثر من دليل على أنه ينشروع غير مضمون.

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٥٦>

فمن البند الأول يشول: وإذا اقتنعا (شاخ وجوب علم التوراة) أبأن هناك احتمالا واقعيا للتورس إلى تسوية. « وهذا يعنى أنه اذا التنوس إلى تسوية. « وهذا يعنى أنه اذا المشروع وكما هو معروف يكفى أن يكون المسمال للتسوية غير واقعى. وعكن إيجاد ألف سبب وسبب لتبرير انعدام وجود مثل هذا الاحتمال للترك أو المكومة أصبحت باشتراك أو زعامة حزب الصمل فالاحتمال لن يكون واقعيا. لأن هذا الزعامة أيضا تخفض واقعيا. لأن هذا الزعامة أيضا تخفض المنديث عن دولة فسطينية. ولعل أكبر اثبات على ذلك الضجة التي قامت ضد مشروع بلين وسقره إلى القاهرة (وسنأتي إلى هذا الموضوع لاحقا.)

ثانيا: إن حصور السفير الاسرائيلى في التقاهرة اللقاء مع السؤولين المصريين يؤكد أن الحكومة الاسرائيلة ليست خارج الصورة. إغا لها علاقة في المشروع وتوقيته. وهذه الحكومة هي ليست فقط الأشد يمينية في كل تريخ اسرائيل بل هي معادية للسلام. وترفض أي تعامل مع قيادة الشعب الفلسطيني. وترفض الإنسحال من أي شبر من الأراضي وترفض الإنسحال من أي شبر من الأراضي المحتلة. وهي نفلها التي أجهضت المسيرة التي يادرت اليها مصر. فكيف السلمية التي يادرت اليها مصر. فكيف تتحول فجأة إلى حكومة حمائم تسكت على مشروع يتحدث عن دولة فلسطينية ال

تالفا: بعد زيارة رابتس إلى القاهرة بإسبوع التقى زعيما حزب العمل، شمعون بيرس ويتسحاق رابين، مع عدد من سفراء الدول الأجنبية. وأعلنا موقف حزبهما من أزمة مسيرة سلمية للقضية الفلسطينية. ومع أن أكدا بكل وضوح وصراحة رفضهما القاطع لإقامة دولة فلسطينية وللتفاوض مع من. فقد أثار الليكود ولهما زويعة إعلامية مرعبة واتهما بالطعن في الظهر وكذلك الأمر حين توجه يوسى بيلين إلى القاهرة. فاتهم الليكود بالخيانة. ولقى من يساعده في الهجوم على بيلين من حزب الممل أيضا

وهكذا فإن المسألة لاتتعدى إثارة الأوهام.

وحتى التحرك الذى قام به يوسى بيلين من حزب العمل أراد ذلك أو لم يرد، فإنه يصب فى إثارة الأوهام حول إمكانيات السلام المستقبلية، - بعد انهاء أزمة الخليج. فحزب العمل موجود اليوم فى المعارضة ويوسع رقعة

المعادين له بسبب خموله وتقاعسه وتمزقه الداخلى ولا يسمع له صوت سوى في هجوم كل ظرف على الآخر. وقعت مجزرة الاقصى ولم نسمع صوته. اندلعت أزمة الخيج وهددت حكومة شمير بإعلان الحرب على العراق وحزب العمل يفط في نوم عميق كأن الأمر لايعنيه. قامت القيامة في البلاد على الضربات الاقتصادية الحكومية وحزب العمل، المقرض أن عمل العمال وفقراء الشعب، يقف جانيا.

القضية الوحيدة التي عدنا نسمع فيها عن هذا الحزب هي زيارة بيلين إلى القاهرة. هنا قامت القيامة في الحزب ضد بيلين. هددوا أيضا بطرده من الحزب فكيف يمكن أن نتخيل هذا الحزب يتسلم الحكم في هذه الظروف ليقود البلاد نحو السلام، خصوصا وأنه الأن حزب أقلية. وحتى لو أعلن الرابي شاخ تأييده لحزب العمل، وهذا ليس واقعيا اليوم، فإن حزب العمل يحتاج إلى تأييد حزب ديني أخر على الأقل هو «اغودت يسرآئيل»، بالإضافة إلى كل أحزاب اليسار عا فيها الحزب الشيوعي وأعضاء الكنيست العرب. وقد سبق وأعلن اثنان من «اغودات يسرآئيل» أنهما لن يصوتا إلى جانب حكومة تستند إلى الشيوعيين والعرب. لذلك، فحتى لو كانت نوايا بيلين طيبة فان أهدافه لا تضرب إلا

والسؤال هو: هل راحت هذه الأوهام على القيادة المصرية وغيرها من القيادات العربية؟! إذا اعتمدنا على رسالة الرئيس مبارك إلى شمير قالجواب يكون، للأسف، نعم والحرف هو أن تكون حكومة شمير، التى تدرك حماس

شمير فالجواب يكون، للأسف، نعم والخوف هو أن تكون حكومة شمير، التي تدرك حماس الحكومة المصرية لضرورة انهاء أزمة الخليج، تحاول بشكل متعمد تنفيس الضغط المالي

شامت



لتسرية القصية القلسطينية جنبا إلى جنب مع تسوية أزمة الخليج، وتجد في هذا الموضوع تجاوبا مصريا كاملا.

ونقول: الخرف: لأن في هذا التنفيس يجرى تضييع فرصة نفيسة لإيجاد تسوية حقيقية وعادلة لكل القضايا التي تراجه الشرق الأوسط وبذلك يفتح المجال ليس فقط لتعقيد هذه القضايا بل توجيه ضربة قاصمة للدل الشرق الأوسط وشعوبها إان ما يجرى على الساحة الشرق أوسطية والمالمية اليوم لكل القضايا، بل يؤكد أيضا أن هذه التسوية للكل القضايا، بل يؤكد أيضا أن هذه التسوية من الجهة الأخرى يمكن تحريله إلى ورقة رهان من الجهة الأخرى يمكن تحريله إلى ورقة رهان يربط بين حل الأزمتين. ويمكن توسيعه يربط بين حل الأزمتين. ويمكن توسيعه ليشمل المزيد من القرى الاسرائيلية.

فالرأى العام العالمي مهيآ اليوم لمثل هذه التسوية وإذا كان هناك ما يمكن أن «يحرج» القيادة العراقية مثلا «ويحشرها في الزاوية»، كما يرغب معسكر بوش، حتى تنسحب من الكويت، فإن الحديث عن تسوية شاملة هو العنوان. ومن يريد أن يجند كل العالم العربي، مثلا، ضد صدام حسين (في حالة لونه رافضا فعلا للتسوية السلمية) فإن موضوع التسوية الشاملة سيجند العالم العربي كله ضده وخصوصا منظمة التحرير هذه التسوية. وإذا رفضت منظمة التحرير هذه التسوية.

إن هذا هوالوقت الذي ينبغى استغلاله بشكل جدى للرفع من مكانة القضية الفلسطينية، على سلم الأبحاث الدولية، ومن مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بالذات فهى التي يجب أن تكون شريكا لمصر وغيرها... فن كل الجهود لتحقيق التسوية السلمية لأزمة الخليج وبقية أزمات الشرق الأوسط. وعندما يصل رسول سلام إلى القاهرة من طرف الرابي شاخ ينبغي سؤاله: لماذا الانتظار لتسوية أزمة الخليج؟ وينبغي ترجيهه إلى المعنوان الصحيح للتفاهم على تسوية: منظمة التحرير والشعب الفلسطيني.

أما اختيار حكام اسرائيل حلفاء.. يرجونهم أن «يضبطوا النفس..» فذلك لايعني سرى الوقوع في المظب الذي يريده هؤلاء الحكام: مطب زيادة الخلاقات العربية العربية. وزيادة تعقيد أزمة الخليج وإبعاد التسوية عن القضية الفلسطينية. ورعا مطب حرب مدمرة في منطقتنا.



ر سالة واشنطون

## السَانُ الْأَهْرِيِينَ السَّانُ الْأَهْرِيِينَ يعتود من جديد حركة مقاومة الحرب

### سمیر کرم

الثوابت والهتغيرات
بين حركة مقاومة
الحرب الامير كية في
هيتنام قبل ٢٠ عاما
وحركة مقاومة
الحرب الاميركية

خلال أربعة أشهر من بداية الأزمة كونُ اليسار الامير كى ٥٦ منظهة مناهضة للحرب فى انحاء الولايات الهتحدة

وسط الضموض الذي يحيط بأزمة الخليج... وماإذا كانت ستنتهى برقوع الحرب أو الإحتكام إلى المقل والتسوية السلمية، فأن إحدى الحقائق القليلة التي تزداد وضوحا وتبلورا هي غو واتساع معكسر السلام. والأحرى أن نسميه معسكر مناهضة الحرب.

ومعسكر السلام داخل الولايات المتحدة بالذات ليس مجرد نقيض لمعسكر الحرب. فاعتراضاته على خوض حرب أميركية ضد المراق نابعة من قناعة أكيدة بأن أهداف مثل هذه الحرب وبفض النظر عن مقدار الزيف في تصوير المؤسسة الحاكمة الاميركية لهذه الاهداف- لاتستحق التضعية بالشبان الذين يضمهم جيش قوامه المتطوعين وليس المجندين. واعتراضاته على الحرب تنصب المنابع على خطر خوضها من أجل المصالح المنابعة البحتة لشركات البترول. ولهذا ظهر بوضوح شعار «لاتسفكوا الدم من أجل النفط».

ويدرك مناهضوا الحرب في أميركا أيضاً أن أعباها الاقتصادية مهما كانت وعود المؤسسة الحاكمة عن الحرب الخلاقة لفرص المعمل والحرب من أجل كسر الإنكماش الاقتصادي ستقع على عاتق الاغلبية الساحقة من «دافعي الضرائب»... أي على الفقراء وعلى الطبقة المتوسطة المرفقة بأعباء تقوق طاقتها.

والملاحظ أن صفوف معسكر السلام إزدادت طولا وعرضها في أنحاء الولايات المتحدة بسرعة غير عادية.. إذا قيست بصفوف الذين ناهضوا من قبل الحرب الفيتنامية... وقبلها الحرب الكورية وقبلهما الحرب العالمية الأولى والثانية.

لقد ظلت الولايات المتحدة تحارب في في تعنام ست أو سبع سنوات قبل أن يطلق معسكر المناهضة لهذه الحرب في الجبهة الأميركية أول رصاصة مسموعة في شوارع واشنطن أو نيويورك أوأيا. من المدن الأميركية الكبرى أو الرئيسية. فقط عندما أصبح واضحا أن إلحاق الهزيمة بفيتنام هدف يستعصى تحقيقد... وأن أمريكا تدفع ثمنا باهظا بشريا وماديا بدأت مظاهرات حركة الماوركية ضد عرب فيتنام.

مع ذلك لابد هنا من التنبد إلى أنه في حالة فيتنام لم يكن تصاعد الحسود العسكرية الميركية يسير بالسرعة نفسها التي تصاعدت بها أعداد القوات التي نشرتها الولايات المتحدة في السعودية والخليج. في قبل أن يصبح عدد قواتها في فيتنام ثلاثمائة قبل أن يصبح عدد قواتها في فيتنام ثلاثمائة قتال - سوى خمسة أشهر لتصعيد أرقام قواتها في الخليج إلى هذا الرقم... فضلا عن أن عدد هذه القوات سيصل قبل نهاية شهر يناير الحالى إلى نحو نصف مليون.

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٧٧>

ومعنى هذا أيضا أن المسكر الأميركى المناهض للحرب لايبنى هذه المرة معارضة على حسابات النصر والهزيمة، قدر ما يبنيها على حسابات الضحايا والتضحيات والنتائج والأهداف حتى مع افتراض أن انتصار أميركا نتيجة مضمونة مفروغ منها.

فساذا عن الإعتبارات الإنسانية أو الأخلاقية أو المقائلية؟ أليس لها يَصِيب في تشكيل مواقف حركة المقاومة الاميركية ضد الحرب؟

هنا أيضا يكمن اختلاف كبير بين دوافع هذه الحركة الآل... ودوافع حركة المقاومة الأميركية ضد لحرب أميركا في فيتنام.

فى زمن فيتنام كان هناك استقطاب واضع وأكيد بين مزيدى الحرب ومعارضيها اليمن الأميركي كان- بكل منظماته وقياداته وجماهيره» -في صف الحرب . فكان التعبير الحسى العنين عن عدائه للشيوعية - الحقيقى منها والزائف- من خطر الشيوعية على مضالع أمركا في العالم. وعلى النقيض كان اليسار الأميركي على اختلاف المجاهاته وتنظيماته وقياداته وعختلف ألوان الطيف التي كانت تحت فصائله يتبنى موقفا مناهضا لتلك الحرب بكل قوة واقتناع كامل بأنها حرب غير أخلاقية أوضد التقدم .. وهو تيار

عندما نضحت سياسيا وجماهيريا حركة المقاومة ضد الحرب الإميركية في فيتنام في

الستينات و آوائل السبعينات كان تعاطف التقدمين الاميركين مع قضية ثوار فيتنام واضحا. كانت أعلام جبهة التحرير الوظنى الخرب. بل كانت ترفع ضور «هوشى منه» زعيم فيتنام القرمى بلامنازع كان قادة الحركة المناهضة للحرب ونجومها البارزون في أميركا يعلنون تأييدهم لأهداف الشعب الفيتنامي في الحرية والوحدة والتخلص من التبعية والتجزئة. كانوا يزورون «هانوى» ويعرضون أنسهم لكافة أشكال الاتهامات والمضاية ات وأحيانا للاضطهاد ومتاعب لاحصر لها.

الموقف بالنسبة لصدام حسين والعراق مختلف تماما. ليس هناك رهان على خط صدام حسين السياسي. وليس خافيا أن خطه السياس- الداخلي والخارجي على السواء-قيد أضر بغيره في أعين كشيرين من الاميركيين. والنقاش دائر على أشده في أكثر الدوائر تقدمية في الولايات المتحدة عن الأسباب التي يمكن أن تجعل منظمة التحرير والنسطينية تقف على جانب صدام حسين في غزوه للكويت».

وبالتالى فليس لصدام حسين قضية عادلة فى رأى الاميركيين- كل الامريكيين، بمن فيهم الآلاف الذين خرجوا فى مظاهرات طوال الأشهر منذ بداية الأزمة يعلنون معارضتهم للحرب مطالين باعادة القوات الاميركية من السعودية لقد برهنت مظاهرات آلاف

الاميركيين في عشرات من المدن الكبرى على أن مناهضة الحرب الاميركية التي لم تبدأ بعد في الخليج قد تحولت من احتجاجات فردية إلى حركة. ومن الوهم الإعتقاد بأن هذه حركة مؤيدة للعراق أو معجبة بصدام حسين، فالحقيقة أن هذه الحركة -بحساب المراقف السياسية- مناهضة له ومناهضة للفزو العراقي للكويت... مناهضة في الوقت نفسه لما تصفه بأنه تحول القوات المسلحة الاميركية إلى جيش مرتزقة لحماية أنظمة الملاك والأمراء وشيوخ النفط... بالأجر.

ومن المؤكد أن الواقع الدولي الراهن له دخل كبير بطبيعة الواقف الأميركية من أزمة الخليج. بما في ذلك مواقف هذه الحركة المناهضة لحرب أميركية تشن ضد العراق. فهذا الراقع الدولي مختلف في طبيعته وتكرينه عن الواقع الدولي كما كان سائدا إبان سنوات الحرب الاميركية في فيتنام. وعلى أقل تقدير فليس هناك خوف من «كارثة صدام» نووى مروع» يمكن أن يؤدى اليها خلاف بين «الدولتين الأعظم» بشأن هذا الصراع الإقليمي أو ذاك والذين يناهضون الحرب في الخليج الآن يناهضون استمرار عملية الحرب الباردة في عصر انتهاء الحرب الباردة يعارضون الزج بالشباب الاميركي في قتال في وقت تعد فيه التطورات الدولية بالسلام. ويعارضون الخروج بالقوات المسلحة الاميركية على صحارى السعودية للدفاع عن نظام أبعد

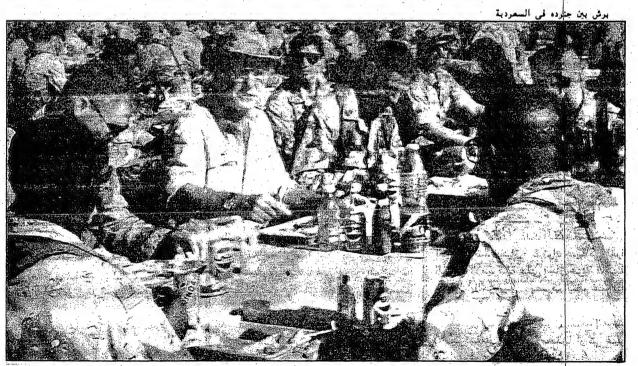

<۸۸>الیسار/العدد الحادی عشر/یتایر۱۹۹۹

ما يكون عن الديقراطية في رقت تزعم فيه الدلايات المتحدة أنها المتعصر في صراع السيرات التاليات المتعددة أنها المتعددة إلى جانب الديق اطية ومعارضتها وللنظم الشمولية والكتاتورية و

ورأى المعارضة الاميركية في الحرب الآن هو أن ما يجرى في الخليع لاعلاقة له بالايقراطية. إما له علاقة وثيقة برغبة كبار الرأسمالية الاميركية في حل أزمة نظامها المتفاقمة بالحرب ولذلك أطلقوا عليها وصف الحرب من أجل تكساكو».. وتكساكو هي أحدى أكبر شركات النفط الأميركية. والتعبير في هذا الشعار هو عن حقيقة أن المصالح النفطية هي المستفيد الأكبر إن لم يكن الأوحد من وراء الأزمة ومن وراء تصعيد الأزمة نحو الحرب.

لهنا فان حركة مناهضة الحرب الاميركية في الخليج- على الرغم من كل الاختلاقات مع حركة مناهضة الحرب الاميركية في فيتنام عبد عركة مناهضة الحرب الاميركية في فيتنام كحركة احتجاج ضد النظام الاميركي، بسلبياته الاقتصادية التي تقع بوطأتها على كاهنل الطبقة العاملة الاميركية والطبقة المتوسطة... مع أن اليمين الاميركية والطبقة يقف في صفوف المعارضة للحرب. بالأخص أكثر قطاعات اليمين الاميركي تطرفا، كما يمثلها التيار المحافظ في الحزب الجمهوري، عبد حرب الرئيس بوش. وقد انقلب عدد كبير من زعما، هذا التيار على سياسة بوش ويهاجمون زعما، هذا التيار على سياسة بوش ويهاجمون زعما، هذا التيار على سياسة بوش ويهاجمون ويهاجمون ويهاجمون ويهاجمون المناسة بوش ويهاجمونه المناسة المناسة بوش ويهاجمونه المناسة الم

في الصحافة بضرارة .. وبعضهم بدعو الآن الى الاستعداد لانتخابات الرئاسة القادمة (في نوفمبر ۱۹۹۲) برشع جمهوري غير بوش... وإلا فإن البيت الابيض سيعود للديمقراطيين بعد طول غياب.

وعندما نتابع عن كثب المظاهرات المديدة – التي لايكاد عن أسبوع واحد بدونها ولاتكاد تخلو منها مدينة أميركية رئيسية - نتبين أن حركة مقاومة الحرب – من خلال لانتاتها وشعاراتها وبيانات منظميها – تتحدث عن أزمة أميركا أكثر ما تتحدث عن أزمة الخليج. إنا في الواقع لاتكاد تقول شيئا عن هذه الأزمة في جد ذاتها.

تقرآل شعارات المظاهرات الاميركية ولا للدم من أجل النقط» – «بوش ابن الوحش ريجان» – ولا للحرب من أجل تكساكو» – «إملاوا بطوننا بدلا من أن قلأوا الاكياس بجشث الشبان» . وأعيدوا الجنود إلى الوطن» – «حاربوا من أجل العدالة الاجتماعية لامن أجل أرباح البترول» – «حاربوا من أجل الحتياجات البشرية لامن أجل الحرب»

وتركز بيانات الحركة على حقيقة أن المؤسسة الحاكمة التى تعد الشعب الاميركي لحرب ضد العراق «هي نفسها التي سلحت العراق وساعدته حيشما كان صدام حسين يحارب إيران نيابه عنها .. » «هي نفسها التي خلقت منه هذا الوحش الذي تخيفنا منه».

والواقع أن حركة مقاومة الحرب إمتدت إلى داخل القوات المسلحة... بين القوات

المرابطة في السمودية والخليج . وبين الشيان الامريكيين الذين ثم استدعاؤهم باطراد للخدمة العسكرية هناك. لقد كان أول ماسمعه الجنرال «كوليد باول» رئيس هيئة الأركان الشتركة الاميركية - وهو أعلى منصب عسكرى في الولايات المتحدة - في كل زياراته للقوات المرابطة في السمودية- هو سؤال الجنود: متى نعود إلى الوطن؟ وقالت صحيفة «لوس انجيلوس تايمز»- وهي صحيفة لايكن إتهامها باليسارية أو العداء لبوش- في تحقيق على صفحتها الأولى يوم ٥ ديسمبر الماضي أن حالة من الإنزعاج تسود داخل المؤسسة العسكرية الاميركية بسبب الحشد المسكري الهائل في منطقة الخليج. «ثمة شعور عميق بعدم الإرتياح بين العسكريين الإميركيين إزاء معدل وحجم الإحتشاد الاميركي في الخليج (الفارسي) حيث يعبر المزيد من الضباط عن مخاوفهم من أن التعبئة الضخمة قد خلقت قوة إندفاع لايكن وقفها نحو حرب دامية، وربما الضرورة

وقد أجرت الصحيفة فى هذا التحقيق عدة أحاديث مع عشرات من الضباط من الرتب العالية والمترسطة «كثيرون منهم يرتبط عملهم إرتباطا مباشرا بعملية «درع الصحراء» وتكشف هذه الاحاديث- كتعبير الصحيفة نفسها- عن «شعور واسع الإنتشار بعدم الإرتباع إزاء الاتجاه الذي تسسير فيه التطورات».

وقد جاء تعبير هؤلاء الضباط فى الخدمة العسكرية الاميركية فى خط واحد مع ماعبر عنه اثنان من رؤساء هيئة الأركان المشتركة فى شهادة أمام الكونجرس الاميركى قبل ذلك بأيام.. حيث أكد الجنرالان المتقاعدان وتتناعهما بان إدارة الرئيس بوش تندفع نحو صراع عسكرى دون أن تعطى للعقربات الاقتصادية وقتا كانيا لتحدث مفعولها على

فى الوقت نفسه فإن المشاعر المناهضة للحرب تصاعدت بصورة خاصة بين رجال الإحتياطي. وزدادت أعداد الذين يدفعون منهم برفض الانصياع للخدمة فى الخليج على أساس ما عليه عليهم ضميرهم ضد الحرب». وقد زادت هذه الحالات على الرغم من أن هؤلاء الرافضين » يقدمون لمحاكمات عسكرية

على أى الأحوال فان المظاهرات المديدة والمتكررة فى المدن الاميركية ضد حرب فى الخليج ليست مؤلفة من رافضي تنفيذ تدريبات أمريكية في السمردية



اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٢٦>

استدعاء الاحتياطي للخدمة في عملية «درع التحراء. إنما في مطاهرات «جماهيرية» بالمستوات الراسع الكلمة وإن لم تتخذ الأبعاد في التحريق التحريق التحريق المستوات وأوائل السبعينات. ولاشك أن خجمها وغياب طابع العنف عنها يرجع إلى أن الخرب الاميركية في الخليج لم تبدأ بعد. ورعا تكشف كل الأشكال المتى تتخدها

حركة مقاومة الجرب الأميركية في الخليج-من المظاهرات المامة على رفض تنفيذ قرارات الاستدعاء إلى المنشورات السياسية والمؤتمرات الشمبية والندوات، فضلا عن الكتابات والتعليقات المنالمضة للحرب- إن أهم العناصر المشتركة بين هذأ الحركة وحركة مقاومة الحرب في فيتنام يتمثل في دور اليسار الاميركي فى قيادة الحركاتين. فعلى الرغم من أن بين مناهضي الحرب في الخليج- كما أشرنا من قبل- ينتمون إلى اليمين وخاصة إلى التيار المحافظ في الخزب الجمهوري، فإن اليمين الاميركي بمنظماته أو أفراده لم ينظم مظاهرة واحدة ضد الحراب ... أكتفى بإقدام النخبة اليمينية على كتابة المقالات في صحافتها ضد الحرب.. أو بيانات بعض عثليها من زعماء الكونجرس من الشيوخ والنواب. أما الحركة الجماهيرية فقد حمل عبنها اليسار، والإيزال.

ويلفت النظر هنا أن بعد المسافة الزمنية بين حرب فيتنام والحرب المرتقبة في الخليج فرض حتمية ظهور وجوه شابة جديدة في حركة مقاومة الحرب هذا العام.. غير الوجوه اليسارية المألوفة التي في حركة مقاومة الحرب في فيتنام. الأمر الذي يستدل منه على أن اليسار الاميركي يجدد دمائه.. وأنه لم يأفل كقوة على ساحة العمل السياسي الجماهيري كما هو الانطباع السائد.

ورعا يدفغ هذا بعض المحللين السياسيين الى الاستنتاج بأن حركة اليسار الأميركي هي الراقع ذات طابع موسمي. أو أن اليسار لايتحرك إلا في الأزمات. وقد يكون هذا صحيحا إلى حد كبير لكن مسؤليته لاتقع على عاتق اليسار بقدر ما ترجع إلى طبيعة هيمنة الحزبين الكبيرين الجمهوري والديقراطي على العملية السياسية. فضلا عن القارق الشاسع في أمكانيات الحزبين وإمكانيات المرامن الناحية اللاية والإعلامية.

على أى الأحوال هذه قضية أخرى. وبسبب قبادة البسار الاميركي لحركة مقاومة الحرب فسن الواضع أن المظاهرات الشعبية اتخذت طابعا واضحا كمظاهرات للفقراء . للطبقة العاملة، المحتجين على

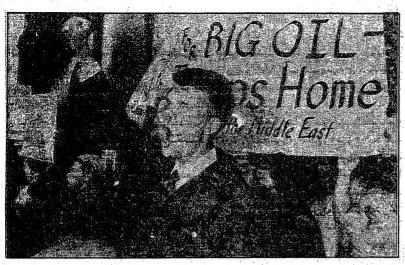

المتطاهرون صد الحرب والوجود الأمريكي في الخليج

الاوضاع العامة السائدة السياسية والاقتصادية على السواء، والذين يشعرون أند لافرصة لهم للتأثير في القرار السياسي من خلال العملية السياسية التقليدية – الانتخابات مثلا – إلا بالحروج إلى الشارع لإسماع أصواتهم.

ولم تستطع الصحافة الأمريكية التقليدية الصحافة الامريكية عليها الامبركيون أنفسهم «صحافة المؤسسة» أن تتجاهل حركة مقاومة الحرب لكنها استطاعت أن تتجاهل، بالأحرى أن تخفى قدر الإمكان صحيفة قيادة اليسار . مع ذلك فان أصوات اليسار الاميركي وأفكاره بشأن الحرب المتقبة وجدت طريقها بشكل أو بآخر إلى اختراق حاجز الإعلام شبه الرسمى وتركزت الأضواء في بعض الاوقات على بعض الشخصيات التي أبرزتها وأبرزت أدوارها هذه المطاهرات.

وعلى سبيل المثال كان أحد أبرز المتحدثين في هذه المطاهرات شاب رفض تنفيذ الإستدعاء المسكري- وكان قد سبق أن أدى المندمة المسكرية في سلاح المارينز، وصفته الصحافة- وخاصة التليفزيون بأنه من أكثر المتحدثين بين زعماء المطاهرات وأجرت معه أحاديث متحددة ولم تشر من قريب أو من بعيد الى أن «ايريك لارسين»

- وهذا اسمه- عضو في حزب العمال العالمي الأميركي، وهو حزب شيوعي ذو ميول تروتسكيه انشق عام ١٩٦٠ عن حزب العمال الاشتراكي الاميركي، واكتسب قرة في الستينيات من خلال نشاط إحدى منظماته التي تحمل اسم «الشباب المناهضون للحرب والقاشدة».

وفى تلك الأحاديث قال «لارسين» انه كان فى الثامنة عشرة عندما إنخرط فى سلاح الماريز تحت تأثير التليفزيون الذى صور هذا السلاح بأنه يحقق كل ماهو خير لأميركا... ولكن بعد جولات خدمة فيما وراء البحار فى القواعد الاميركية فى الفيلبين واليابان وكوريا. تفتحت عيناى على الحقيقة. شعرت بأننى أصبحت جزءا من قوة احتلال لا جزءا من وحدة دفاعية تخدم مصالح تلك البلاد، رأيت كيف أن غالبية السكان فى تلك البلاد لاتريد أن ترى القوات الاميركية فى الراضيها.

ويتضع من أحاديث لارسين- وأهم من ذلك من خطبه في المظاهرات أنه لايكن مشاعر إيجابية تجاه النظام الحاكم في العراق، ولايؤيد غزو العراق للكويت. فضلا عن الصورة السلبية الكاملة عن الرئيس العراقي وصدام حسين وهذه صورة تختلف عن صورة شباب المقاومة ضد الحرب الاميركية في فيتنام و الذين كانوا يحرقون بطاقات الخدمة المسكرية وهم يرفعون لافتات التأييد لحركة التحرر الوطني الفيتنامية ويرددون شعارات الشورة الفيتنامية يرفعون صور وهوشي منه».

ولابد من الإشارة هنا إلى أنه كانولايزال- موضوع معارضة الحرب الاميركية
المرتقبة في الخليج من جانب جماهير أميركية
واسعة موضوعا هامشيا ، يعالج في
الصفحات الداخلية للصحف الأميركية الموالية
«صحف المؤسسة» والمقصود هنا هو المؤسسة
الحاكمة- مثل «نيويورك» تاعز» و«واشنطن
بوست» و«لوس انجيلوس تاعز» و«واشنطن

<.٧>المسار/العدد الحادى عشر/يناير١٩٩١

الموضوع هو الأول والأبرز على كل صفحات «الصحف البديلة» أي صحف اليسار ما ينطق منها باسم تنظيمات يسارية حزبية او جماهيرية . وغالبيتها صحف أسبوعية قليلة الإمكانيات المادية والفنية، لاتكاد تختلف كثيرا عن الصحف البسارية كما نمرفها في بلدان العالم الثالث سواء من حيث المحتوى من حيث الشكل. من حيث المحتوى الفكرى المتميز.. والشكل البسيطي الفقير أذا جاز التعبير. وفي هذا تتساوى صحيفة الحزب الشيوعي الأميركي- «العالم اليومية» تكاد تكون اليومية الوحيدة بين صحف البسار الاميركى وصحيفة «الجارديان» التي تصف نفسها بأنها ومستقلة والأنها ليست لسان حال أي من أحزاب اليسار أو منظماته ولكنها يسارية الترجه بشكل لاتخطئه عين (وهي بالطبع صحيفة «الجارديان» البريطانية).. وحتى صحف المنظمات الطلابية اليسارية

التي تصور بأضئل الامكانيات.

أسبوع وراء أسبوع تحتل قضية مناهضة الحرب التى تريدها المؤسسة الحاكمة الاميركية في الخليج الصفحات الأولى والقسم الأكبر من الصفحات الداخلية للصحف البديلة... صحف البسار ولاتكاد مقالاتها الافتتاحية ومقالات الرأى فيها تعالج موضوعا آخر غير هذا الموضوع قاذا عالجت موضوعا آخر ملحا حمثل الانتخابات التى جرت في الاسبوع الأول من توفيير الماضى للكونجرس ومناصب حكام الولايات وعمد المدن ومجالس البلديات.

ومن الناحية التنظيمية فإن اليسار الأميركى تمكن من تكوين ٥٦ منظمة وجمعية في أنحاء الولايات المتحدة لتنظيم نشاطات مقاومة الحرب في الخليج تم ذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من بداية الأزمة وتبرز من بين هذه المنظمات والجمعيات بصقة

خاصة: اللجنة الطارئة من أجل السلام والمدل وعدم التدخل في الشرق الاوسط- اثبتلات السلام في الشرق الإوسط- البتلاق من أجل منع التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط- تمينة المواطنين لمنع وقوع الحرب- الاتبلاق الطارئ لمنع حرب من أجل النفط- اللجنة المناهضة للحرب الامركية في الخليع.

وقد تكونت لهذه المنظمات واللجان فروع في أنحاء مختلفة من الولايات المتجدة للإشراف على تنظيم المظاهرات والمسيرات والموقيرات الشعبية ووضعت برامج عمل ترمى إلى دشن حملة قرمية وأسعة النطاق ضد الحرب في الخليج خلال أقل من ٢٤ ساعة من يد اطلاق النار».

وبينما تجد البيانات السياسية التى تصررها المنظمات المناهضة للعرب طريقها إلى الاميركيين في شوارع المدن- في حدود الإمكانيات البشرية والمادية القليلة المتاحة أشرنا البها. لكنها لاتكاد تجد مساحة مهما كانت ضئيلة في الصحافة التجارية.. الأكثر التشارا في الوقت الذي تنشر فيه هذه الصحافة نتائج إستطلاعات الرأى العام الاميركي التي تدل على اتساع رقعة نسبة المناهضين للحرب التي يدفع الرئيس بوش والرئيس صدام الخليج باتجاهها.

ولا تكتمل صورة المفاهيم السياسية خركة مقاومة الحرب في المجتمع الاميركي دون أن نقدم مثلا لأحد بياناتها السياسية.

ولعل الانسب أن نختار بيانا أصدرته أكبر منظمات هذه المراكز وهى وجمعية اكبر من مقاومي الحرب، وتضم هذه الجمعية اكثر من شمانين ألف عضو في فروعها المنتشرة في جميع أنحاء الولايات. الاميركية وبيانها يعد هذا البيان المطول شرحت تفصيلات موقفها السياسي من أزمة الخليج ومن قرار إدارة بوش إرسال القوات الاميركية إلى المنطقة واختمالات نشوب الحرب. وقد وصف بيانها المؤر المراقي للكويت بأنه «خطأ فادح» وبأنه وإنتهاك لكل مبادئ عدم التدخل وحق تقرير الصير، وقالت إننا ندعو العراق إلى إنهاء المحتلاله الكويت ووقف انتاج الإسلحة النووية والكيماوية والتوقف عن تخويف جيرانه والكيماوية والتوقف عن تخويف جيرانه الأضعف.

وقال بيان «جمعية مناهضى الحرب» الأميركية «أننا مع ذلك لابد أن نتحدى زعم المحومة الاميركية بأنها تدعم الاستقرار والديقراطية في المنطقة ، وأنها حامية خطوط

القوات الأمريكية تعبر عن شكوكها ني التدخل الأمريكي في الخليج

من موللي مور السعودية

يتزايد عدد أفراد القرات الأمريكية الذين يعبرون عن تحفظهم إزاء تدخل الولايات المتحدة فيما يرونه نزاعاً عربياً داخلياً. ويقول الملازم الاسكندر ديماس القادم إلى السعودية من فورترالى في كانساس «هذه مشكلة لاتستحق أن يفقد من أجلها جندى أمريكى واحد جباته. ولوكان العراقبون يهددوننا حقاً فسأكون مستعداً للتضحية بحباتي في دقيقة. لكن هذا الأمر مختلف» وخلال زيارة الرئيس بوش الأخيرة للسعودية مرت سيارة عسكرية محمله بالجنود أمام كاميرات التليفزيون والصحافة وهم يصيحون «ليس من المفروض أن نكون هنا. هذه ليست حرينا. كاذا نحن هنا؟

ويتسب بعض القادة العسكريين المجليين هذه الشكوك إلى نفاذ صبر الشباب بعد انتظار عمل في الصحراء لمدة أربعة أشهر وإلى ضغوط الحياة الأسبرطية في أراضي تبعد عن بلادهم ألوف الأميال وإلى الإحباط المتزايد نتيجة القيود السعودية الموضوعة على وقت فراغهم.

ومع ذلك فالحوار مستمريين أفراد القوات الامريكية كل مساء فوق دبابات الجيش في الخطوط الأمامية، وبين البحارة الذين يجربون البحر الأحمر وبين سائق السيارات العسكرية في القواعد الحلقية. ويقول الضابط الشاب أويك ميللر المتخصص في الحروب الإلكترونية والموجود على المدمرة «شامشوين» في البحر الأحمر «لقد فاض بي الكيل بسبب الاحساس بالخوف من الموت» ومن الانتظار لأرى إن كنت سأعود لبيتي لم لا. أويد أن ينتهى هذا الوضع لأعرف إن كنت سأعود لبيتي لم لا. أويد أن ينتهى هذا الوضع لأعرف إن كنت سأعيش أم لا»

ويقول ضابط بحرى أمريكي كبيره أنني أجلس هنا أفكر في أولادي الثلاثة بالولايات المتحدة وأتساءل: هل هذا يستحق أن أموت من أجله؟ وبالطبع فأن إجابتي على هذا السؤال هي لا. لكني من رجال البحرية وأتقاضي مرتبي من أجل هذا العمل»

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٧١>

وسالة جينف

# انهيار مباحثات "الجات "في بروكسل بين صمت الفقراء وفلاف اللصوص الأغنياء

### جميل عطية

انهارت المفاوضات الخاصة بتجرير التجارة العالمية من القيود التي جرت في بروكسل في بداية هذا الشهر، ولن يستطيع أحد إتهام الدول النامية بأنها كانت السبب في فشل تلك المفاوضات التي عرفت وبالجات، لتعديل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة.

وعلى الرغم من أن الأعداد لتعديل هذه الاتفاقية قد استغرق أربع سنوات وجرت مفاوضات مكتفة بشأنها فقد انهارت المباحثات الامريكية والسيد الجديد لهذا العالم» في جانب ومجموعة دول السوق الأوربية المشتركة في جانب ومجموعة أخرى صغيرة مكونة من في جانب ومجموعة أخرى صغيرة مكونة من مجموعة منطقة التجارة الحرة أو والإفتا » مجموعة منطقة التجارة الحرة أو والإفتا » موضوع واحد: هو موضوع المسألة الزراعية، وقضية الدعم الذي تقدمه هذه الدول تعرضها على إستيراد الحاصلات الزراعية في للزاعية التراكية.

لقد تشاجر الأغنياء. الأقوياء فانهارت المفاوضات غير مأسوف عليها.

ومن المشاهد أن وكالات الأنباء العالمية، قد لعبت دورها أيضا فى التعتيم على هذه المفاوضات، حتى أصبح المتابع لها لايعرف عنها سوى أنها مفاوضات تتعلق بالمسألة الزراعية والحقيقية غير ذلك، فإلى جانب المسألة الزراعية توجد ١٣ مسألة أخرى شائكة تس اقتصاديات الدول النامية في الصميم، وتعرضت الدول النامية فيها إلى ضفوط مكثفة وشديدة من جانب الولايات المتحدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول السوق الأوربية ودول مجموعة منطقة التجارة الحرة أيضا.

وحاولت الدول النامية طوال أربع سنوات مقاومة الضغوط دون قائدة فلاذت بالصمت، وراهنت على انهيار المباحثات، بسبب الشجار

بين الأغنياء. أو الحكاتات بين اللصوص الكبار إذا صع هذا التعبير.

وقد بلغت الوقاحة والعلائية، إلى الحد الذي أعلن أعلن أعلن أعلن فيه مستول كبير في السوق الأوربية على الملأ : ماذا يريد الامريكيون منا ١٤ لقد تركناهم يسيطرون على العالم الثالث في القرن القادم.

وهكذا سارت الأمور.

وتكشفت المفاوضات التي جرت طوال أربع أعوام لدراسة التعديلات المطلوب ادخالها على الاتفاقية، ان الدول المتقدمة ظلت طوال تلك السنوات تطالب الدول النامية بتقديم تنازلات والزام نفسها بالتزامات جديدة تجاه النظام التجارى الدولي دون أن تلزم بشيء في المبادىء العامة التي تم الاتفاق عليها في مدينة «بوتتادي لبستا» بأورجواي سنة المماد وعرفت بعدها بجولة أورجواي النامنة لتحرير التجارة العالمية.

وتبسيط الأمر، فعثلا، في الموضوعات المتعلقة بدخول الأسواق والتي كانت الدول النامية تظمع من وراثها على مزايا لزيادة الدول المتقدمة نجد أن الدول النامية طلب منها تخفيض تعريفاتها الجمركية على أن تظل الدول المتقدمة محافظة على صادرات الدول النامية الواردة إليها، بدعوى المحافظة على الأمن والسلام الاجتماعي للمزراعين في الدول المتقدمة، أو الحفاظ على البيئة ضد الدول المتقدمة، أو الحفاظ على البيئة ضد الكوارث الطبيعية في تلك البلدان.

وبالنسبة للموضوعات الرئيسية فى الاتفاقية، مثل إصلاح نظام عمل «الجات» ونظام حل المنازعات، فقد طلبت الدول المتقدمة إدخال تمديلات تزيد من الربط بين الجات وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فتربط يذلك بين السياسات التجارية والسياسات للمالية النقدية على التجارة العالمية إلى جانب السيطرة على السياسات المالية العالمية من السيطرة على السياسات المالية العالمية من خلال صندوق النقد الدولى والبنك الدولى خلال صندوق النقد الدولى والبنك الدولى

تلك المنطقة. إن التأييد الأميركي لشاه ايران في الماضى والآن السرائيل وملوك السعودية واسب تعد الكويت واحدة منها.. إن الفزو العراقي للكويت ليس سوى معركة واحدة في حرب أوسع كثيرا من أجل السيطرة على بعرول الشرق الأوسط وأبواله وسلطته. إن الولايات المتحدة بنشرها قواتها في المنطقة لم تفعل شيئا لإنهاء الأزمة كما حدث في بيروت قبل لا سنوات حينما قتل ٢٤١

الملاحة الدولية. إن الولايات المتحدة لاتحترم

كثيرا حقوق الانسان أو حق تقرير المصير في

إن الولايات المتحدة بنشرها قواتها في المنطقة لم تفعل ثينا لإنهاء الأزمة كما حدث في بيبروت قبل لا سنوات حينما قتل ٢٤١ من جنود الماريز الاميركية يخاطر هذا الانتشار بأرواح الشبان الأمريكيين في العالم حدة المشاعر المعادية للامريكيين في العالم العربي، ويخلق عقبات جديدة بوجه السلام والوتام في المنطقة. إن محاولة الولايات المتحدة للسيطرة على الشرق الأوسط ينبغي أن تنتهى. وقدت وجمعية مقاومي الحرب برنامجا من ست نقاط يدعو إلى:-

\* انسحاب كافة القرآت الأجنبية من المنطقة ووقف كل شحنات الأسلحة إلى حكومات الشرق الاوسط.

\* انسحاب كافة القوات المراقبة من الكويت، وكل القوات الأميركية من الخليج.

\* تسوية الصراعات بمايتفق مع مبادئ عدم التدخل وحق تقرير المصير واللاعنف

\* فرض عقوبات اقتصادیة صارمة من جانب الأمم المتحدة على الدول التي تتجاهل هذه المبادئ

\* إنتهاج سلاسات تزيل إعتماد الولايات المتحدة على النقط.

\* معارضة أى مجاولة من جانب الجمع المسكرى الصاعى (الامبركى) لاستخدام هذه الأزمة ذريعة لوقف التخفيضات اللازمة في المؤسسة المسكرية. وكما هو واضع فإن البيان وهو ليس أكثر من مثال عمكس كما يعكس غيره من البيانات حقائق وضع دولى عام تقع في إطاره أزمة الخليج... وما ينطرى عليه هذا الوضع من اختلافات عن الوضع عليه هذا الوضع من اختلافات عن الوضع في فيتناه.

مع ذلك فإن قيادة اليسار لحركة مقاومة الحرب توكد أن اليسار الاميركى يفقد دوره بسبب الطروف الدولية الخانقة ولم يفقد دوره على الرغم من كل مايوجه إلى الحركة اليسارية من إنهامات نتيجة لماجرى في أوروبا الشرقية وفي الاتحاد السونيتي.

... حتى وإن قيل ان اليسار لايظهر ولايزدى دورا واضحا إلا في أوقات الأزمات.

<۲۷>الیار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱

للتعمير، بذلك تستمر عملية النهب المستمر لموارد الدول النامية، من خلال الانخفاض المستمر لصادرات تلك الدول من مواد أولية وخامات إلى جانب نهب الموارد المالية من خلال

الديون المتراكمة وارتفاع الفائدة.

وقد سعث الدول المتقدمة بزعامة الولايات المتحدة إلى فرض المشروطية على السياسات التجارية للدول النامية وربطها بسياسات صندق النقد الدولي.

أما أكبر عملية نهي لموارد الدول النامية في القرن القادمة، فقد رتبت لها الولايات المتعدد الامريكية باتباع سياسة المدفع كما يقول أحد المعلقين وذلك منذ ثماني سنوات، واتبعت فيها الترغيب والترهيب

ومحرز عملية النهب الجديدة ينصب على تجارة الخدمات هذه المرة وليس تهب المواد الأولية والخامات والصادرات الزراعية وغيرها. فقد سعت الولايات المتحدة إلى فتع أسواق الدول النامية أمام تجارة الحدمات التى تتمثل في البنوك والتأمين والمواصلات السلكية والقاكس وغيرها.

وعلى الرغم أن الاتفاقية تتعلق بالسلع فقط، فقد أصرت الولايات المتحدة لاضافة المخدمات اليها، خطوة، خطوة، طوال ثماني سنوات حتى تحقق لها ما أرادت، وفي هذا الاطار أيضا طالبت بادخال البراءات وحقوق الاختراع إلى الاتفاقية وهذا موضوع يتعلق بنقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول النامية.

والحق يقال، فقد قارمت الدول النامية طريلا في هذا المجال، وأدبيات «الجات» تشهد بافكار رائدة بذلها رجال الدول النامية للتملص من الضغط الامريكي، وعرضهم لخطرط دفاع عبقرية، ولكن سياسة المدفع تكنت من دحر جهود الدول النامية أمام الدول المتقدمة ولم يعد أمامها سرى التسليم بالأمر الواقع، وانتظار القدر المحتوم.

وفضًا الفقراء الصمت في بروكسل، حتى يختلف اللصوص، فتسود الفرقة وينقض السامر ويعلن انهيار المباحثات لتعود مرة ثانية إلى جنيف دون إتفاقية جديدة.

ومن المحزن حقا، أن يسمع وزراء الدول النامية في بروكسل بآذاتهم، المساومات الجارية بين الأغنياء، على مصالحهم الخاصة، دون تحريك ساكن، ولمل صيحة المسئول الأوربي الكبير فيها الكفاية: ماذا تريد منا الولايات المتحدة وقد تركناهم يسيطرون على العالم الثالث في القرن القادم.

ويقصد المستول تركناهم ينهبون العالم الثالث-خاصة في مجال الخدمات الذي هو عصب الحياة في القرن القادم.

### ر سالة موسكو

# تبريلمناهج التعليم الجديدة

### احمد الخمسر

في مايو ٩١- بعد أن تتم البيرسترويكا عامها السادس بُشهر– ستحتفل الجامعات والمعاهد السوفيتية بتخريج الشباب الذين التحقوا بها عند بداية البيرسترويكا ٨٥، وهو جيل من الشباب يعرزه روائي عبقري وصادق ليصف حالته وبنيانه الفكرى والنفسى، جيل التحول والانسلاخ الذي تمزقت ملامحه بين ثمانية عشرعاما من المسلمات الراسخة وخمسة أعوام التهمت كل شيء. جيل قيل له: كل ماوراؤك ضلال. .و أمامك مجهول، فزلزله شعور غامر بالحرية ويقين من الضياع. فالهزات الفكرية والسياسية العاصفة لم تقتصر على مجتمع وحياة أولئك الشباب، لكنها إمتدت الى الكتب التي يدرسونها، والبرامج التعليمية، ومناهج التدريس، وماكانت تلتزم به الدولة من تعيين الخريجين وحمايتهم. والأخطر من هذا أن عصا البيروسترويكا السحرية قد مست بالتبديل والتفيير حجر الزاوية في حياة ذلك الجيل أي الفلسفة التربوية والتعليمية التي قام على أساسها التعليم في الدول الاشتراكية.

وقد تضافرت مهمة التربية والتعليم في كل المجتمعات الحديثة، فالتعليم يريني، والتربية تعلم. لم تفلت التربية- منذ أن عرف الانسان الدولة والمدرسة والجامعة- من الإطار المام للتوجهات السياسية والطبقية لهذا المجتمع أوذاك، أي انها لم تفلت من ايديولوجية ذلك المجتمع. وقد قامت التربية في المجتمعات الرأسمالية والطبقية على ثنائية التعليم: تعليم للصفوة، وتعليم للعامة، وقامت على أساس القطيعة بين المعارف النظرية والتطبيق العملي، وكان على المتعلمين في ظل ملك القطيعة أن يعرفوا مايشاؤن، وأن يخدموا الدولة كما تشاء هي. وقامت التربية على التبرير بمختلف الوسائل والبراهين لعمليات التفاوت الاجتماعي. كما أشاعت تلك التربية أن المفاهيم الأخلاقية هي

مفاهيم خارج إطار المجتمعات والمصالح، وأنها مفاهيم أبدية. وقد ضربت التجربة الاشتراكية ثنائية التعليم، فوجدت البرامج الدراسية، وجعلت العلم مجانا للجميع، وربطت المرقة النظرية عهمة السعى المتصل لانشاء مجتمع عادل، واستهدفت بالتعليم والتربية الاشتراكية مهمة تطوير الوعى والسلوك الاشتراكي. ولذلك كله كان التعليم والتربية مهمة ايديولوجية تنمى في الانسان قيما معينة وموقفًا من الحياة والمجتمع. وقد تخلل ذلك المفهوم التربوي الاشتراكي كافة مراحل التعليم والتدريس في الاتحاد السوفيتي بدءا من دور الحضانة وانتهاء بالجامعات. ولذلك نصت وثائق وزارة التربية والتعليم السوفيتية على أن الهدف من التعليم هو: وتشكيل وتربية الرؤية الاشتراكية للتلاميذ والدارسين».

ومع إشاعة موجة الاستقلالية المالية، ونظام الحساب الاقتىصادي الذاتي، أدخلت تمديلات كثيرة على علاقة الدولة بالتعليم. فحصلت الجامعات والعاهد العليا على «استقلالية مالية»، فأصبحت الوزارة تمنحها نفس الميزانية السابقة على أن تتصرف فيها الجامعة بمعرفتها، فتقلص عدد المدرسين أو تزيده، وتفصل من تشاء أو تستبقيه. وأصبح هذا السلاح مسلطا فوق رؤوس المندرسين الذين تخصصوا في تدريس «الفلسفة الماركسية»، و«الشيوعية العلمية»، «الاقتصاد السياسي»، وأخيرا «تاريخ الحزب». كما أصبحت هذه الاستقلالية المالية سيفا على رقاب الشيوعيين وأعضاء الكومسومول. وفي مجلة «أبناء الحزب الشيوعي» عدد ۱۲) يقول سيليزنييف «رئيس تحرير مجلة» المعلمين»، وعضو اللجنة المركزية: «يستفل الكثيرون الظروف التي نمر بها لتحريل التعليم العام الى رأس جسر لإعلان الحرب على الشينوعيين، فيقومون بالتضييق على المنظمات الحزبية في المدارس والجامعات، ويرقعون شعار: لاتسيس للتعليم، بينما يقومون بتسييس التلاميذ بطريقة أخرى، وتحويل الطلبة إلى قوة ضاربة

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٧٣>

ضد الحزب والدولة ويصرون على منع أى نشاط للحزبيين ويحاصرون تدريس المواد السياسية، ويطودون اللجان الحزبية من المعاهد، وإذا شرع مدرس في شرح موقفه فإنهم يصرخون فيه: لاتفتع فمك بهذه المادات الشيوعية».

ولم يفقد المدارسون وحدهم حماية الدولة وضماناتها، بل وفلقدها الطلبة أيضا، فلم تمد الدولة- كما كان في الماضي- ملزَّمَّة بتعيين الخريجين بعد حصالهم على شهاداتهم. ويتجه التعليم تدريجيا ليصبح للقادرين وحدهم وليس لكافة أبناء الشعب. وسيكون على الظلبة السوفييت أن يتقدموا لاجتياز امتحان قبول وفقا لنظام الدرجات، فمن لايحصل على أعلى الدرجات يصبح عليه ان يعثر على مؤسسة خاصة تلفق على تعليمه مقابل أن يشتغل عندها فليما بعد. فإن لم يجد مثل هذه المؤسسة دفع من جيبه مصاريف التعليم إن كان قادرا. ولمادة مايتزاحم على المقعد الدراسي الواحد مابين ١٥ إلى ٢٠ طالبا سوفيتيا. وسيتطين على الطالب الأجنبى أن يتدفع ٤ الآف دولار، وطالب الدراسات العليا ٨ الآف دولار، مع التقليص المستمر لمدد المنح التعاليمية المجانية وعدم قصرها على «الأحزاب الصديقة». ورعا لذلك كله یکتب «جیرنیوف» فی کمسومولسکایا برافدا (١١/٢٩) عن أقضية التمليم فيقول: «يبدو أننا مازلنا نعيش كما كنا نعيش سابقا.. أما الدولة فقد هاجرت وتركتنا ».

وكان طلبة الجامعات والمعاهد العليا يدرسون أربع مأواد أساسية تصوغ الرؤية الاشتراكية لدى الطلبة وهي: الفلسفة (المادية الجدلية والمادية التاريخية)، الاقتصاد الاشتراكى، الحزل واخيرا الشيوعية العلمية. وكانت هناك أقلسام بكل الكليات لكل مادة من تلك المواد أوكان المألوف أن توجه وزارة التربية والتعاليم تعميما مع مطلع العام الدراسي على الجامعات والمعاهد بإضافة مايجب إضافتهم، أو حذف ماتقادم من المادة، أو مواصلة التاريس وفقا للكتب والبرامج السابقة كما أهى. ولكن الوزارة منذ عام ١٩٨٦ لم تصدر تعميما رسميا للجامعات، ولم تطالب بتبدليل الكتب، مكتفية بإرشادات عامة تنطلق لمن: «الاستعانة بالصحافة ووسائل الإعلام وماتنشره »، و «قيام المدرسين باختيار المواد اللتي يرونها مناسبة» مع التركيز على والبيرسترليكا والقيم الانسانية والتوجه للسوق الحرة، ولخول العلاقات الدولية مرحلة التعاونوالوفاق).

ولكن عمداء الجامعات والمعاهد الذين يدركون تماما الجاه الرياح، قد قاموا بإلغاء الأقسام التي كانت تدرس المواد الاربع المذكورة (الفلسفة والاقتصاد والحزب والشيوعية)، وتبدلت أسماء تلك المواد واختلف مضمونها.

وقد تخلص التعليم العالى من مادة «الشيرعية العلمية» وكانت خلطا من مبادىء الفلسفة الماركسية وتاريخ حركات التحرر الوطنى الماصرة ومقتطفات من تصورات عن قيام المجتمع الشيرعي. وبدلا من هذه المادة حلت مادة أخرى هي والنظريات الاجتماعية والسياسية ، وسميت في كليات أخرى وعلم الاجتماع السياسي»، وفي حالات أخرى سميت «نظريات الاشتراكية». وينطلق الكتاب الذي صدر العام الماضي من دراسة النظريات الاشتراكية الماركسية وغيرها دون التحيز لفكرة محددة، أو تبنى موقف معين، معتبرا أن النظام الرأسمالي العالمي لم يستنفذ بعد قدراته، وأن الشيرعية هي احتمال من احتمالات التطور إلى جانب الاحتمالات الأخرى المطروحة مثل المجتمع الصناعي المتقدم الذى يتجاوز النظامين الاجتماعيين بالتطور التكنولوجي. ويشير الكتاب إلى ضرورة التماون مع الدول الرأسمالية الوثيق، والكف عن التمسك بالايديولوجية، والاتجاه للاندماج في الاقتصاد العالمي. أما القضايا المطروحة على التطور البشرى فهى: تفادى الحرب

النورية، المشاكل البينية تقليص التسلم، والإرتقاء بطابع التقدم التكتولوجي في العالم، حل مشكلات الملاقة بين الشرق والغرب والجنوب، وأيضا: مكافحة الإرهاب الدولي. ويشير الكتاب ص ٣٦٣ إلى أن تحقيق هذه الأهداف يشكل منعطفا ثوريا هائلا في التطور التاريخي، وأن هذه هي الصيفة الأساسية للتطورات الثورية في العالم الماصوا.

وإذا كان على مادة والشيرعية العلمية» التى لم تعد لاشيرعية ولاعلمية أن تستمين علم تكتبه الصحافة ووسائل الإعلام، فإن بعضا عما تكتبه هذه الصحافة الرسمية - مثلا في مجال العلاقة مع العالم الثالث - هو الدعوة المتصلة لتمزيق لحم هذه العلاقات، والقول بأن مراكز الخطر على النظام العالمي عو بلدان العالم الثالث وتحديدا كوبا، وليبيا ومنظمة التحرير والعراق، وأن تلك هي بؤر الإرهاب

#### الفلسفة..

قامت أغلب الجامعات والمعاهد العليا بإلغاء أقسام الفلسفة الماركسية اللينينية، وإحلال اقسام: تاريخ الفلسفات. واختفى المدخل الفلسفى الطبقى ليحل محله عرض تاريخى لتطور مختلف المدارس الفلسفية: الوجودية، والبنيوية، ونظريات المجتمع

جررياتشرك.. يفكر في المستقبل بعد اكثر من ٥ سترات «بريسترويكا»

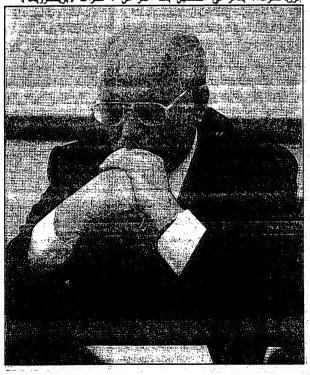

الصناعي الذي تشكل التكنولوجيا فيه القرة الأساسية للتطور، وتروج بالذات نظرية وفوكو ياما ، (اميركني من أصل باباني) المفروفة باسم ونهاية التاريخ، والتي يقول فيها إن التطور التاريخي قد وصل إلى نهايته، لأنه عثر على الصيفة المثلى للتطور وهي الديمقراطية الغربية القائمة على السوق الحرة، وأن هذه الصيغة هي الطريق الذي ستمضى عليه كافة المجتمعات البشرية الآن. وبينما يستمر التدريش في مجال والمادية الجدلية» بختفى التدريس تماما فى مجال والمادية التاريخية، التي تعتبر انجاز الماركسية في الإنتقال بقوانين الجدل من الطبيعة إلى المجتمع. وقد راجت أيضا الفرويدوية، والانثروبولوجيا الانسانية التي ترد التطور الاجتماعي إلى العلاقات الشخصية بين الأفراد المحكومين بطبائمهم البيولوجية، ويتم وضع هذه البرامج والمناهج- بما في ذلك الإستعانة بالكتب- بالإشتراك مع علماء الجامعات الأميركية في مؤقرات علمية، ينصح فيها الأميركان عايجب تدريسه وما لاداعي له. وقد صدر هذا العام كتاب جديد يفترض ان يكون المرجع للجامعات عنوانه مدخل للفلسفة، ويقع في جزئين، وتزيد صفحات عن الألف صفحة، كان مناب الماركسية منها هو ستين صفحة فحسب، ويقدم الماركسية باعتبارها إحدى الفلسفات الحديثة، وباعتبارها «نظرة للعالم» وليست نظرة طبقة معينة ودليل للحركة الثورية، فيغيب منها أنها موقف طبقي، ويشير ص ٢٧٥ إلى أن: «الدجمائية التي سادت طويلا في فلسفة وايديولوجية بلادنا قد لقنت الرأى العام أن الفلسفة الماركسية هي الفلسفة الوحيدة الصائبة، على حين أن هناك أشكالا واحتمالات متعددة للفلسفة الماركسية مثل «البنيسوية» و «المادية الاجتماعية التكنولوجية، ، والماركسية الهولندية الخ، ويطرح الكتاب ضرورة السعى لإنشاء اشتراكية جديدة انسانية تسعى لحل الخلافات الم يقل أبة خلافات والأغلب انه يقصد الطبقية) في تلك الحدود التي تليق بالانسان المتحضر. وبما إن التوجيه الوحيد من وزارة التعليم هو الإستعانة بما تنشره الصحافة فإن الكثيرين يركزون على الفلسفات المعادية للماركسية اللينينية. فإذا أردنا التعرف على غردج مما تنشره الصحف، وهو قطرة من بحر، فإن مجلة «أجنيوك» الأسبوعية تنشر في العدد ٤٧ مقالة للسيد: «تسيبكر» عنوانها: احذروا البلشفية». يقول فيها: «إن البلشفية

في عالة عاصة من انائية المثقفين، وهى لاقتل مجرد شهوة الإستيلاء على السلطة والشهرة، ولكنها علاوة على ذلك تدعى أنها تحتكر معرفة طريق التطور الصحيح، كما أن البلاشقة لايتمفنون عن استقلال كافة نقاط الضعف في البشر وأولها: الحقد والكراهية والحسد، ولهذا فإن الماركسية كفلسفة لم تجلب على البشرية إلا الكوارث والمهاناة».

أيضا فقد أدخلت أغلب الكليات الفلسفية والمعاهد مادة جديدة يدرسها الطلبة وهى «تاريخ الديانات» أو باسم آخر «مكانة الديانات في الثقافة الإنسانية».

#### الاقتصاد السياسي..

ظلت هذه ألمادة تحمل اسمها القديم بأعتبار أن هناك مادة عائلة بنفس الاسم في الجامعات الاوروبية ولكن مضمونها اختلف نهائيا، فلم تعد معنية بدراسة الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي، ولكن بدراسة البرامج الاقتصادية المطروحة على المجتمع السوقيتي للخروج به من ازمته. ويتم التركيز على قرانين السوق الحرة، البورصة السندات المالية، قوانين العرض والطلب، وارا ، العلماء الاميركيين في كيفية الانتقال للسوق الحرة، والتجربة البولندية في التغلب على الصاعب الاقتصادية، وتجربة المجتمع السويدي، وفي كل هذا يتم الانطلاق صراحة من فشل التجربة الاقتصادية الاشتراكية، وبجرى تدريس نظريات علماء الاقتصاد الاميركيين ومنهم «كيسى انستوقا»، و«جيلبرت» وغيرهما. وتتم الاستعانة بكافة المفكرين الذين اختلفوا مع لینین مثل «بوخارین» و «تروتسکی»

#### تأريخ الحزب..

الغيت أيضا كافة الاقسام التى كانت تتخصص فى دراسة وتدريس هذه المادة، كما ألفيت المادة نفسها وتبدل اسمها إلى والتاريخ السياسى» للبلاد، وأحيانا والتاريخ السياسى» فقط. ولم يعد موضوعها الأساسى ولكن تاريخ الثورة وذور الحزب الشيرعي فيها، ولكن تاريخ الحركات والتنظيمات السياسية وللمدرسين الحق فى التركيز على مايرونه جديرا بالتركيز على مايرونه جديرا بالتركيز عليه، وقد قلصت أغلب وسبعين ساعة فى العام الدراسى إلى ثلاثين الماعة. ويستعين المدرسون بالحرية المناحة لهم، وعا تنشره الصحافة. وعلى سبيل المثال فقد

نشرت «المجلة العسكرية التاريخية» في عدد توقمير مقاطع مختارة من كتاب هتلر «كفاحي» وهي المقاطع التي تركز على مهاجمة الاشتراكية والشيرعية وغير ذلك حتى إن جريدة النجم الأحسر (١٢/٥) وهي الصحيفة الناطقة بلسان الجيش قد اضطرت للتعليق على ذلك بقولها: «أيا كان الهدف من نشر تلك المقاطع فإن مثل هذه الخطوة غير مقبولة لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية التاريخية». ولم يصدر بعد كتاب جديد ليصبح مرجعا وزاريا عند تدريس التاريخ. ولكن الشائع هو الاستعانة بما تسميه الصحف هنا «إعادة قراءة التاريخ»، وبما تنشره عن التاريخ الحقيقي للاتحاد السرفيتي. ومن العجيب أن تلك الصحف لاتجد من يؤدى لها ذلك التاريخ الحقيقي إلا مجموعة الجواسيس التي سافرت من الاتحاد السوفيتي للتعامل مع المخابرات الاميركية في الخارج، مثل مذكرات «باجانوف» وكان رئيس سكرتارية اللجنة المركزية ثم هرب إلى الخارج عام ۲۷، ونشرت مجلة «اجنيوك» مذكراته بعنوان: «الكرملين في العشرينات» وفيها لم يترك احدا من رجال الثورة إلا وانهال عليه بالتشويه والتلويث. وهناك حوار مع سكرتير بريجنيف الذي كان يكتب المقالات نيابة عنه، ثم هرب خارج البلاد. وقد نشرت صحيفة «الثقافة السوفيتية» ذلك الحوار بعنوان: «لست يهوذا .. ولكني ضحية ، وكله دفاع حار عن اضطراره للتعامل مع المخابرات الاميركية. كما نشرت الصحف مذكرات «ارلیوف» سکرتیر ستالین الذی هرب أیضا إلى الخارج. وتعد كل تلك المراجع مادة أساسية الآن لمعرفة ودراسة التاريخ، علاوة على كتب رخيصة تهاجم لينين هجوما مبتذلا مثل كتيب صفير أصدره الروائي «فلاديمير سالوخين». وتؤكد كل تلك المراجع العلمية (١) أن الثورة الاشتراكية كانت عملا ارهابيا

#### التمليم في المدارس..

كانت هناك ثلاث مواد تدرس في المدارس السوفيتية وهي «التاريخ» «القانون»، و«المجتمع»، وهي المواد المشبخة بالرؤية الاشتراكية السوفيتية، وكانت هناك ثلاثة تظيمات على مستوى التلاميذ أولها (اطفال اكتوبر) ويلتحقون به من سن سبع سنوات حتى عشر سنوات، وثانيها (تنظيم الرواد) من سن عشر سنوات حتى الرابعة عشرة، وثالثها هو الكومسومول. ولقد الفيت تلك

الیسار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱<۵۷>



بينان

التنظيمات إفعليا، بدعوى وقف تسييس التعليم العالم. وفي جريدة «الحقيقة للرواد + « یکتب: » اس. اکسیموف» (۲۹/۲۹): انهم في مدينة ساتكي قد لجأوا ببساطة إلى تقليص عدد الرجهين السياسيين الذين كانوا يشرفون على تربية الأولاد، وبذلك كفت منظمة «الرواد» عن التواجد فعليا، وهو ماينطبق على أغلب المدن السوفيتية الأخرى واغلبية المدالس». وبدلا من المواد الثلاث السابقة تقترح المجلة المتخصصة وتعليم التاريخ» في عدد يناير تبديل الاسس التي قامت عليها تلك المواد. ويقول كاتب تلك المقالة «براوخروف»: «كان المألوف أن الاشتراكية تزوهر بفضل تعميم ملكية وسائل الانتاج، ولكان الواقع يبثت أن ذلك غير صحيح، فتعلم ملكية وسائل الانتاج هو الذي أدى بنا إلى حافة الهاوية الاقتصادية».

ويقول: «أكان المتعارف عليه أن التاريخ هو تعاقب التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية، وهذا أيضا غير صحيح، فالتاريخ هو حاكة مستمرة الاجتماعية»، يقول: وكان المألوف أن إرادة الشعب قانون تخضع له الأقلية، وهذا أيضا غير صحيح، فحملة الأقلية، وهذا أيضا غير صحيح، فحملة

مشاعل التقدم كانوا دائما أقلية ١٠. وتقترح المجلة على الملمين كتابا اميركيا لتدريس التاريخ الروسي اسمه: ومن روسيا الى الاتحاد السوفيتي» المؤلف يدعى «جورج فايلنت» وتنشر المجلة فصوله مترجمة إلى الروسية، ومن ضمن ماجاء فيه: «لقد تحددت بشكل ساطع طبيعة النظام الجديد (ثورة اكتربر) التسلطية الظالمة والمتعسفة، نتيجة لاستهانة البلاشفة الوقحة واحتقارهم لنتائج الانتخابات الديمقراطية وسعيهم لاغتصاب السلطة »١. وهذا ما يدرس للأولاد. وبدأ من العام الدراسي القادم ستدرس في المدارس مادة «تاريخ الأديان» وذلك بطلب من «فسيولوف» وزير التعليم وسيقوم بتدريسها رجال الكنيسة أو مدرسو مادة التاريخ. وتشير ندوة لرجال التربية والتعليم في عدد من مجلة «تعليم التاريخ» الى المحاور التي ستنطلق منها المادة الجديدة هي: موقف الدين من نظرية النشوء والارتقاء لداروين، لماذا يعد اليهود شعب الله المختار، وأخيرا لماذا لم يفقر الله لآدم وحواء رغم أنهما قد أعلنا التوبة.

يقول وسيلزنينيف» رئيس تحرير مجلة «المعلمين»: وحينما أرى قاثيل لينين وهي ملقاة على الارض في المدارس ودور الحضانة،

وأرى كيف يجرى الأطفال قربها وقوقها، فإن خوفا فظيعا يتملكنى من مصير اولئك الاطفال. ترى ألسنا نغامر بأن ينشأ لدينا جيل هو أكثر الأجيال ضياعا وقرقا على امتداد تاريخنا كله 2.

ويقول «الكسى الثانى» بطريرك روسيا: «إن عزائى الوحيد الآن هو أن كثيرا من الأطفال صاروا يترددون على مدارس والآحاد» المسيحية، وكل أملى أننا لن نفقد هذا الجيل»!

ولكن كيف تتم الآن صياغة ملامع ذلك الجيل الذي يتصارع عليه «سيازييف» عضو اللجنة المركزية، والبطريرك «الكسى الثاني» ٢...

تقول نينا تشوجونوفا في مقالة لها بعدد نوفمبر من مجلة وأجنيوك» أنها قد حاورت صبيا لايزيد عمره عن أحدى عشرة سنة، وأنها بنشرها لذلك الحوار لاتسعى لتقديم صورة الطفل الجديد، ولكنها ببساطة تحاول تقديم طفل أعجبها لذكائه وبساطته. وتسأل السيدة نينا الصبى: «ما هي الدولة التي يفضلها؟ «فيجيب: «الدولة الرأسمالية»، وتسأله: «هل كنت تثق في الاشتراكية؟ «فيجيب: » أبدا عسرى ما وثقت بها «وتسأله»: هل تحب لينين؟ «فيجيب:» لاادرى.. ولكن أليس هو الذى اخترع نظام تسليم المحاصيل الزراعية بالقوة للحكومة؟ ٧. وتسأله: «قل لي ما الذي أفسد ثورة أكتوبر؟ » ويجيب: «إن لينين قد سحق حركة الاشتراكيين الثوريين، تلك كانت غلطته الفظيمة، بل إنها لم تكن غلطة ولكن جريمة . انظرى إلى أميركا ونظامها الديمقراطي. هذا لانهم لايسحقون الاحزاب الاخرى «ويمضى الصبى المعجزة: » ثم لماذا اصدر لينين أمره بقتل القيصر؟ لماذا قام بهذه الحماقة المخجلة؟ ». وتسأله: «هل تفكر في المستقبل؟ « فيجيب: «نعم. علينا أولا ان نقيم الرأسمالية في بلادنا »١. وبالمناسبة فإن الاشتراكيين الثوريين هم ممثلي تيار إرهابي، وكانت منهم السيدة «كابلان» التي حاولت اغتيال لينين باطلاق النار عليه عام ١٩١٨.

هذه هي صورة الولد التي يروج لها الآن. بعد تبديل الأسس الفلسفية والسياسية والإدارية لنظم ومناهج وبرامج التعليم الاشتراكي. وتوضع الآن الأسس الجديدة لصياغة ملامح الجيل القادم، وهو جيل سينشأ منذ نعرمة أظافره على قيم أخرى، وسيكون مصيره أيا كان أهون من مصير جيل البيرسترويكا الذي تشكل من دخان الذكريات المحرمة وهزات الصدمات المنيفة.

<۲۷>الیسار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱



كان أعظم فضل لحضارة الآشوريين في الترنين الثامن والسابع قبل الميلاد على منطقة الشرق الأوسط، هو التقريب بين الشعوب في أقطار المنطقة، ومزج ثقافاتها وأديانها وتقاليدها في نتاج جديد، عم أرجاءها، وخدم قضية الإخاء والسلام بين الأمم.

وقد ساعد الآشوريين على تحقيق هذه المهمة عدة اعتبارات:

\* تطبيق قوانين واحدة على كافة أراضى الامبراطورية، استلهموا في سنها قوانين حامورابي الشهيرة في بابل، وهو ما أرسى أساسا قانونيا مشتركا في مساحة واسعة من الشرق الأوسط، تمتد من حدود مصر إلى إيران، ومن هضبة الأناضول إلى الخليج إيران،

\* تشجيع التبادل التجارى بين إقطار المنطقة، وهو تبادل هيمن الأراميون فيه على التجارة البرية، والفينيقيون على التجارة البحرية. فإن كانت الشبكة الراسعة من الطرق المهدة قد أقامها الاشوريون أصلا لتسهيل تنقل الجيوش من بلد الى بلد، فقد خدمت وقت السلام تنقل السلع وقوافل التجارة بين الأقطار،

\* غلبة اللفة الأرامية وأبجديتها على لغات أقطار المنطقة، واستخدام مختلف الشعوب لها في اسفارهم ومعاملاتهم بعضهم مع بعض، يحيث باتت أساسا ثقافيا مشتركا في الشرق الأوسط.

\* مكافحة التعصب الديني المعلى، وتشجيع النظرة الأوسع الى الدين والآلهة، بحيث ينكمش الجفاء والعداوة الناجمان عن اختلاف أديان شعوب المنطقة. وقد استلزمت مكافحة هذا التعصب الديني قضاء الآشوريين على دولة اسرائيل عام ٧٢٢ قبل الميلاد.

وقد سبق إخناتون الآشوريين في إدراكه أهمية هذه النقطة الأخيرة الخاصة بالدين، اذ

#### حسين احمد امين

ارتائ أن إحلال عبادة الشمس التي يمكن أن تفهمها شعوب الامبراطورية المصرية محل عبادة آلهة محليه، لايمكن أن تستهرى أفئدة غير المصريين، من شأنه أن يعزز من الروابط التي تربط بين أنحاء هذه الامبراطورية. فإن كانت تظلمات اختاتون قدباءت بالفشل ،فان الفشل لم يكن راجعا الى قصور فى فكرته ، وإغا كان بسبب قوة الرجعيين من كهنة آمون والنبلاء فى مصر الذين قاوموه وحاربوه وأسقطوه.

موقف الفرس من المؤسسات الدينية

وقد استفادت دولة الفرس التي قامت على أنقاض الحضارة الأشورية من وسائل الأشوريين في ارساء أسس حضارة عالمية. غير أن هذه الاستفادة لم تبدأ الا في عهد داريوس الأكبير (٤٢٦-٤٨٦ ق.م). فأما قيورش وقمبيز قبله فقد شغلا بالحرب وتوسيع حدوه الامبراطورية، دون العناية بخلق ادارة موحدة وسن قوانين واحدة للأقطار المفتوحة. بل إن قورش خلخل من دعائم الحضارة الواحدة في الشرق الأوسط بأن سمح بعودة الشعوب المختلفة الى نظمها الدينية المحلية القديمة التي حاربها الآشوريون، وشجع هذه العودة، حتى يظهر جنوده بمظهر محرري الشعوب من ربقة الاستعمار، ويسهل عليهم النصر في ميادين القتال. لم يفعل ذلك مع اليهود وحدهم، (وهو الذي أطلقهم منَّ الأسر البابلي، وسمع لهم بالعودة الى ديارهم بفلسطين) ، بل ومع سائر الشعوب الأخرى.. غير أن مقتضيات الزمن والتطور والحضارة سرعان ما ألزمت الفرس بالعودة الى نهج الآشوريين. فسياسة

قورش المتمثلة في منع حق الادارة الذاتية وأسعة النطاق لكهنة المايد، في المؤسسات الدينية المعلمية المايد، في المؤسسات بريالتيرد والفررة بقيادة زعماء محليين ذوى مطامع سياسية، عما أقنع الفرس بضرورة النكوص عنها، وإذ قامت الشورة في بابل، التقم الفرس من أهلها بتدمير معيد الإله ماردوك. كذلك فانه حين اشتملت الشورة في محسر عام ٣٤٣ ق.م، هاجمت القورة في الفارسية المعابد الرئيسية ونهبتها، وشردت كهنتها.

وقد كان لإخماد القرس لهذه الثورات، واقتناعهم في النهاية بضرورة محاربة التنظيمات الدينية في أمصار الدولة، اثرهما في القضاء على النزعات الانفصالية، وإفقاد رجال الدين وقارهم المستمد من عراقة قدم دينهم. وكانت نتيجة كل ذلك أن بدأت شعوب أقطار الامبراطورية الفارسية تعيد النظر في ماضیها الحضاری کله، وتعید تقییمه، وتقتنع بضرورة الانصهار في بوتقه الواقع الجديد، والتأقلم والتكيف له، بل وعزايا امتزاج الثقافات والأديان والتقاليد. وكلها أميور سنهلت عبلى الاستكندر الاكبير (٣٣٤-٣٣٤ق.م) وعلى الدولة الرومانية بعده، مهمة خلق امبراطورية متجانسة، ذات حضارة واحدة، عرفت من التسامع الديني. مالم يعرفه العالم القديم قبلهما.

#### إخناتون وكهنة آمون

نعود بعد هذا الى اختاتون فقد شهدت مصر فى عهده صراعابين القوى الداعية الى التجديد والابتداع والعالمية والاستفادة من شمار الحضارات المجاورة وبين القوى المحافظة المتمثلة فى الكهنة وأشباعهم عن كانوا يرون فى أى تجديد أو بدعه خطرا على مصالحهم ونفونها مايفوق او يعادل ماقدمه الأسلاف من قدماء المصريين، ويقسرون أى انحطاط فى السلطة السياسية، أو أية هزية عسكرية، بأنه مظهر لغضب الآلهة على المصريين لهجرهم سنة الأوائل، وتبنيهم لعادات أجنبية.

غير أن هذه الروح المحافظة في ذلك العهد كانت وراسا في واقع الأمر قلقا عنيقا وتآكلا ملموسا في الثقة بالنفس. لقد كان بوسع المصرين في الماضي وقت المملكتين القديمة والوسطى، حين كانت الحواجز الجغرافية تحميهم من الصلات والغزوات الاجنبية أن يعيشوا في اكتفاء ذاتي قائم على الايمان

الیسار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱<۷۷>

بانتهم أرقى بكثير من سائر الأم . غير أن غير أن غير أن غير الهكسوس لبلادهم زعزع من هذا الايان، كفا رعزع من هذا الايان، كفا رعزع مند مكتبهم من ظرد النيخكسوس - ما مجم عين غزوهم الأقطار أنيوية، واتساع حجم مبادلاتهم التجارية مع المقارم من المتودد والموظفين والتجار، وتدفق المخارج من المتود والموظفين والتجار، وتدفق للأنخواط في صفوف الجيش المستيطان أو الملاخواط في صفوف الجيش المستيطان أو اطلاع على حضارات أخرى مفايرة، ليست بعض مظاهرها بدون حضارة الغراعنة.

وقدكان أعظم أمجاد أمنحوتب الرابع إدراكه أن العبادة القديمة السائدة في مصر، لا مكان لها في ظل لهذه الظروف الجديدة وأحوال العالم المتغيرة حواله، وأن من شأن استمرارها أن تقضى على مطر بالتحجر. لهذا قام هذا الفرعونُ الثائر (ألذي غير حتى من اسمه وجعله أخناتون) باغلاق المعابد القديمة، ومحو اسم الاله آلمون، واتباع عبادة قرص الشمس الذي تتعلى أفضاله وأياديه حدود مصر لتشمل الانسانية بأسرها، والذي يمكن للمصريين أن يجاوه في كل مكان يرحلون اليه في هذا العالم الواسع، ويمكن لغيرهم ان يجدوه متى قدموا الى مصر، بمجرد تطلع هولاء وأولئك الى السماء فوقهم، وقد كانت هذه النظرة العالمية الثورية رد فعل منطقى للواقع الجديد . فهؤلاء المصريون المنفلقون على أنفسهم الأمد طويل، أدهشهم حين خرجوا من جحوارهم ، وحين شرعوا في الانفتاح على العالم، أن يجدوا الشمس تسطع وتبعث الضوء واللفء في كل مكان يرتحلون اليه خارج مصر شأنها في بلادهم، وأدركوا ان هذا الاله العالمي الخير الذي يسبخ نفسته على البشر أجمعين، من شأنه متى اشترك البشر في عبادته أن يخالِق بينهم صلات من التفاهم والتآخي والسلام هي في صالح الكافة، لا كتلك الآلهة المجلية التي هي من صنع الانسان، والتي من شأنها أن تفرق لا أن

هزيمة اخناتون على بد الرجمية

كان اختاتون أذن هو أول الموحدين، وأول داع في التاريخ الى النظرة العالمية الشمولية. غير أن اتباعه للأسف - كانوا قلة قليلة وسط بحر زاخر. فقد ناصره الجند والتجار والاداريسون ممن طوفوا وجابوا أنسحاء الامبراطورية، واطلعوا على احوال الغير وحضارات الغير وحضارات الغير وخبروا تنوع

الحياة وتنوع العقائد خارج حدود مصر. وقاومه رجال الدين نمن كانوا يمقتون التأثيرات الأجنبية، وأسر النبلاء الذين ارتبطت مصالحهم وامتيازاتهم بعبادة امون وحشود من الفوغاء المذعنين لدجل رجال الدين ولهيمنة النبلاء. وكانت قوة الرجميين هي السبب في فشل أول محاولة لتعديل مسار مصرحتي تجاري النزعات العالمية الناهضة في منطقة الشرق الاوسط.. وقد حاول توت عنع آمون (زوج ابنة اخناتون وخليفته في الحكم)، ورغم عودته الى عبادة آمون، أن يدخل بعض المفاهيم الجديدة في العبادة القديمة.. غير أن الكهنة والنبلاء ماكانوا ليطيقون بقاء أي أثر للمارق الفاسد اخناتون، الذي خرج عن معتقدات شعبه، وفتح الباب على مصراعيه أمام التأثيرات الاجنبية، فأجهضوا محاولات توت عنخ آمون، وهدموا قصور اخناتون ومعابده، ومحو اسم أتون حيثما وجد.. وسرعان ماتصالح الجيش بعد ذلك مع الرجمية، فكرس قائدة حور محب (الذي اغتصب السلطة عام ١٣٤٩ ق.م) كل جهوده، واهتمامه للغزو، تاركاشؤون البلاد كلها في أيدى كهنة آمون وحلفائهم، وهم الذين تمكنوا من القضاء على كل بدعة، وقمع كل تأثير أجنبي، حكموا البلاد باسم شرع آمون، وادعوا لأنفسهم وحدهم سلطة تفسير هذا الشرع وتطبيقة ، وتأويل نوايا الاله ورغباته

دولة الاسلام وحشارة البيزنطيين ثم نقفز في التاريخ قفزة كبيرة الى زمن الدولة الاسلامية ، حتى نواجه ظاهرة غريبة محبرة... لقد أتبع لحضارتي الاغريق

والرومان مثلا مجالاً واسعاً من التأثير في الشعرب الأخرى ، دانيها وقاصيها ، عن خضع خكمهم أو احتفظ باستقلاله عنهم، وبدا هذا التأثير جليا في أفكار هذه الشعرب وفنونها وعاداتها وأساليب عيشها ، بل وحتى في لغاتها . . فما الذي أعجز دولة الاسلام وهي أوجها (ونعني بأوجها القرون الأربعة أن الأولى بعد الهجرة ) عن التأثير في الحضارة البيزنطية المتاخمة ، أو التأثير بها ، لدرجة أن أبي كل من هاتين الحضارتين حتى أن ينتقى من الحضارة الأخرى بعض المناصر والمظاهر من الحضارة الأخرى بعض المناصر والمظاهر التي قد تكون نافعه له ، وجديرة بالاقتباس ، م تكييفها وفق الطروف المحلية ؟

السبب في رأينا يرجع الى ارتباط الحضارة في تلك الحقبة التاريخية، وفي كل من دولتي الاسلام والبيزنطيين ، ارتباطا وثيقا بالدين، أدى الى اتخاذ كل من الطرفين موقف التصلب والنفور والمداوة من الطرف الاخر فبناء الحضارة على أساس من الدين يقتضى التشدد في المحافظة، على المقيدة. والتشدد في حماية العقيدة يقتضى قبول غط حضاری واحد ، ورفض ماعداه باعتباره كفرا محضا أو مؤديا الى الكفر... فاما تأثر الحضارة العربية تأثرا عظيما بحضارة الفرسء فقد سهله قضاء العرب منذ البداية قضاء مبرما على الدولة الفارسية ودياناتها بحيث لم يعد ثمة حرج في التوسع من الاقتباس من الحضارة إلغابرة، ولاداع الى تلك المشاعر من النفور والعداوة تجاه أبنائها.. اما حضارة البيزنطيين التى ظلت قائمة لثمانية قرون بعد ظهور الاسلام، فما تأثر بها غير أمويي الشام الذين كان الدين لدى غالبيتهم هامشيا، لذلك



(۷۸>الیسار/العدد الحادی عشر/یتایر۱۹۹۱

فقد ظلت العلاقات بين حضارة الاسلام وحضارة البرنطين الى وقت الحروب الصليبية (وحتى في زمن السلم الذى سمع بقيام بعض العلاقات التجارية بينهما) ، علاقات متصلبة غير ودية، وظل أبناء كل منهما موقنين بتفوق دينهم وأساليب عيشتهم على دين الاخرين وأساليب عيشتهم على دين الاخرين وأساليب عيشهم، فلم يسعوا الى تقليد أو اقتباس أصحاب الدين الحق لأى مظهر من مظاهر حضارة الكفار قد يدفع فيما بعد الى اقتباس مظاهر أخرى، وهو ما من شأنه أن يودى في النهاية بالمؤمنين الى

#### بين الاسكندر ونابليون

مثل هذا الوضع لم يكن معروفا في زمن حضارتي الاغريق والرومان، وهما حضارتان لم يكن أهلهما وقت انتشار تأثيرهما في مختلف بقاع العالم بشد يدى الايمان أو التمسك بدياناتهم، وكان الشك في الهتهم قد بدأ يتطرق الى نفوسهم لهذا فانهم لم يحاولوا أبدا أن يقتلعوا ديانات الشعوب الأخرى وأن يفرضوا عليهم دينهم. وهو بالضبط ماسهل على تلك الشعوب تبنى مظاهر الحضارة الهيلينية، خاصة وهي ترى الاسكندر وجنده مثلا يقدمون القرابين لآلهة كل قطر يفتحونه . فان كان بعض أباطرة الرومان قد اصروا على ان تحسل تما ثبيلهم في مسابيد أقبطار الامبراطورية، وأن تنال تلك التماثيل من العبادة والشعائر ماتنال الهتها هي، فقد كان الدافع لهذا الاصرار منهم حوضمان الولاء السياسي للرعية، لا الرغبة في نشر الدين

وقد تكرر الامر نفسه في العصر الحديث حين شرع الأوروبيون في استعمار أقطار آسيوية وافريقية فقد أغفل المستعمرون بدءا ببونابرت- اعتبار الدين، بحيث لم يبد الأمر في صورة استعباد أهل ملة معينة لأهل ملة أخرى ، وأكدوا أن مدنية الغرب الحديثة تقوم على أساس من العلم والتجربة ومبادئ الحرية والديمقراطية، لاعلى الدين، وأنه لامانع بالتالى يحول دون تبنى شعوب الاقطار المستعمرة لمختلف مظاهر الحضارة الغربية ،بل ولا بأس حتى من أن تصبغ تلك المظاهر عند تبنيها صبغة روحانية نابعة عن دياناتها. وقد كان المستعمرون- في بعض الحالات على الأقل- صادقين في زعمهم، إذ لم يعد الدين عند غالبيتهم- كما عند غالبية الاغريق والرومان- يعنى الكثير أو القليل. وهو بالضبط مايسر على شعوب المستعمرات

تقبل حضارتهم .. كل ماكان يهم المستعمرين في هذا الصدد هو أن ويهدهنوا التعصب الديني على على حد تعبير الأشوريين في أواخر القرن الثامن قبل الميلاد، وتعبير بونابرت في آخر سنى القرن الثامن عشر بعد الميلاد.

اضعلال حضارة الاسلام

وننتقل الآن الى العصر الحديث الذى يقال بصدده - وبحق - إن حضارة أوربا الفربية قد فرضت فيه أو كادت أن تقرض ، نفسها على الكرة الأرضية بأسرها ، بعد أن ظل المالم لآلاف السنين (وحتى حوالى عام ١٩٥٠م) موزعا بين أربع حضارات تكاد تكون متكافئة، هي حضارات الصين، والهند والشرق الأوسط، أوروبا

غير أن مانسميه بحضارة اوربا الفربية اغا بزغت نتيجه ثورة عظيمة في العلاقات الدولية، كانت بدورها ثمرة التحسينات التقنية في الملاحة البحرية التي يسرت على كولومبوس الوصول الى أمريكا عام ١٤٩٢، وعلى فاسكو داجاما الوصول الى الهندعن طريق رأس الرجاء الصالح عام ١٤٩٨، وعلى ماجلان الطواف حول الارض في الأعوام مابين ١٥٢٩ و ١٥٢٢ فربطوا برحلاتهم بين الوجه الأطلس لأوروبا وبين معظم أنحاء العالم. وقد كانت أوربا الغربية أكثر بقاع الأرض استفادة من هذه الثورة، إذ أصبحت منذ ذلك الحين ملتقى ثمار الحضارات المختلفة، وملتقى البدع من كل صنف، مما سمح للأوربيين بتبنى كل مايروقهم ويرونه مفيدا محا وجدوه لدى غيرهم، ودفعهم هذا التبنى لزيدة وخيرة ماعند الحضارة الأخرى الى إعادة النظر في حضارتهم هم، وإعادة التنسيق والتركيب ،بل وإعادة



البناء على أسس من هذا التراث الحضارى المرسع ، ومن الأفكار والنظم والتطلعات والابتكارات والبدع التي لاتعرف حدا.

إذن فبقد كانت بدايات القرن السادس عشر إيذانا ببدء تفوق حضارة أوروبا الغربية على غيرها، وإبذانا ببدء اضمحلال الحضارة الاسلامية. وقد عزا بعض المؤرخين عندنا وعندهم بداية هذا الإضمحلال الي أسباب أهمها تأثير الحصار البحرى الأوروبي في أحوال تجارة المسلمين، وفقدان هؤلاء لما كان يمود عليهم من ربح وفير نتيجة التوسط بين أوربا والشرق الأقصى فى تجارة التوابل بالأخص غير أن السبب الحقيقي لهذا التدهور في الواقع- وهو ماقد يدهش البعض له- هو استمرار الانتصارات المسكرية للعثمانيين على اعدائهم في اوربا وغيرها لأمد طويل بعد بدء هذا الحصار البحري الأوربي، وحتى هزمت جيرشهم عند أبواب ڤيينا عام ١٦٨٣م. فلو أن قطع الاوربيين لطريق تجارة المسلمين مع الشرق الأقصى في عهد السلطان الغورى نجم عنه على القور ماكان ينبغى أن ينجم عنه من إحساس المجتمع الاسلامي بالخطر الحارجي الذي يتهدده وبضرورة تعديل الأوضاع الداخلية تعديلا يكفل التصدى لهذا الخطر، والتكيف تكيفا ايجابيا وفق الظروف الجديدة، لكان حال المسلمين اليوم غير ما هو عليه من ضعف، غير أن المؤسف في الأمر هو أن جيوش العثمانيين (السادة الجدد للشطر الأعظم من العالم الاسلامي) ظلت تحرز نصرا بعد نصر، وتوسع حدود الدولة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا على مدى مايقرب من قرنين، وهى انتصارات أوهمت المسلمين الفافلين أنهم بها قد صدوا الأخطار الخارجية والداخلية وطمأنتهم طمأنه غريبة قاتلة على استمرار مجد دولة الاسلام وتفوقها على عالم الكفرة الكلاب، مما أسفر عن روح محافظة مبالغة في المعافظة، ورفض عن استعلاء لكافة البدء، واستخفاف بضرورة النظر في حضارة الأعداء بفرض اقتباس العناصر النافعه منها.

ثم عامل آخر ذو تأثير حاسم فى الرجمية والجمود اللذين أصابا عالم الاسلام فى ذلك المصر. فمنذ بداية القرن السادس عشر أصبح النزاع بين ايران الشيعية والدولة العثمانية السنية سمة رئيسية للتاريخ الاسلامى لمدة ثلاثة قرون، وكان من الحدة والعنف بحيث بدا صراع الدولتين مع اوروبا بالمقارنة به صراعا هامشيا وكانت نتيجة هذا الصراع بين السنيين والشيعة ان زاد حرص القائمين على الدين هنا وهناك على التمسك بأهداب عقيدة محافظة

الیسار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱<۷۹>

مِتْعَلِيدٌ حَامِدة لاتأسم بأي تجديد أو بدعة أو وتأثر مؤثرات خاراجية، زاد تمسكهم بطابع التطلع إلى الماطي لا المستقبل الذي يميز الشريعة الاسلامية وهو طابع شجع المسلمين على التعلق بالقدلم، وعلى أغفال عنصر كان يَهَانِعا في التراث الثقافي في دولة الاسلام إبان عصور ازدهارها والهضتها ، رساهم مساهمة جليلة في تفوقها زمنا طويلا على الأوربيين وغيرهم.. وقد كأن هذا سببا رئيسيا في أن عصر النهضة الأوربية لم يكن له صدى قوى أو خافت في العالم الاسلامي فبعد بداية طيبة ونزعة الى الاستأفادة من هذه النهضة لدى محمد الفاتع في الدولة العشمانية، والامبراطور أكبرا في الهند، اذا بالسلطانين سليم وسليمان القانوني في استنبول، «وأورانجزيب» في دلهي، يريان خطرا في كل فكرة جديدة، وكُل دعوة الى إصلاح، وكل نزعة الى ابتداء، وكل اتجاه الى التساؤل وإعادة النظر، وإذا تلك النهضة في الفنون والآداب والعلوم التي شهدتها أوربا في ذلك العصر، لاتواكبها من بعيد أو قريب نهضة عائلة في العالم الاسلامي، لا في الدولة العثمانية، ولا فلى دولة الفرس ، ولا في دول

والأدهى من ذلك أن سياسة القهر التي انتهجها حكام المسلمين ورجال الدين على سواء تجاه كل مبادرة فكرية حرة ، كان لها من الآثار الوخيمة على الاسلام مالاتزال نعانى منه الى يومنا هذا. فقد بات التصدى لتلك المبادرات الفكرية الحرة تصديا اداريا من السلطة، لاتصدانا فكربا من أصحاب الرأى المخالف وقد شل هذا القمع العنيف كل محاولة من أجل التجاواب مع المتفيرات في العالم المحيط بدولة الاسلام، ومن أجل مجابهة التحديات الجديدة. فكان أن وجد المثقفون السلامة إما في التزام الصمت، أو الالتزام بما عليه علماء الدلن ثم كانت ثمرة أخرى لهذا الافتقار إلى الحوار الفكرى بين أصحاب الآراء المختلفة: وهي أل علماء الدين الرجعيين، وقد أطمأنوا الى مااصرة الحكام الفاشمين لهم ومؤازرة السلطة السياسية والعسكرية، والى فقدان المفكرين للجراة على التحدي والنقاش، لم يجدوا ضروراة للتسلح بالمزيد من العلم والمعرفة من أجل ضمان النُّصر في أي جدل أو حوار مع المخالفين. وبالتالي فقد أهملوا الدروس والتحصيل ، وقلت بضاعتهم من العلم، وإنصرفوا عن تراثهم الفكري الرائع، مكتفين بالاستناد الى الحكومة في حماية المقيدة ومحاربة البدعة. وهو بالضبط

الاعداد السابقة من السابقة من السابقة من السار من السار ٣ ميدان الملكة زبيدة مدينة الطلبة إمبابة - دار الشقافة الجديدة ٢٢ شارع صبرى أبو علم/ القاهرة المقردي المزب التجديم النولية المتقرع من النولية بالتاهرة

مالايزال يحدث الى اليوم، اذ نرى رجال الدين الرسميين كلما ظهر كتاب أو مقال يخالف فكرهم يهرعون فى جزع الى السلطة يضرعون اليها ان تصادر.. هذا الكتاب أو تقمع فكر هذا الكاتب، وإذ نرى عددا من المسمين بالمفكرين الاسلاميين - فى مصر مثلا - كلما ظهر صوت واحد ينادى بريط الاسلام بالمالم المعاصر هبوا يصرخون مطالبين باخماد هذا الصوت، ويتعجبون كيف تسمع الحكومة به فى قلب العالم الاسلامى ومدينة الألف منذنة! فى كل هذا الا فى فقدان تجارة التوابل، تكمن المعنة الحقيقية للاسلام فى المصر تكمن المعنة الحقيقية للاسلام فى المصر الفشل

عالم الهوم

وحال العالم الاسلامي اليوم عظيم الشبه بحاله في ظل دولة العثمانين: هي العزلة ذاتها، وهو التحجر الفكري ذاته، والاستفراق في التفاهات والترهات. والانشغال بمشاكل الساعة الراهنة عن التيارات الكبرى والتطورات بالغة الأهمية التى يشهدها العالم الخارجي ففي الوقت الذي تقترب فيه المجموعة الأوربية من ساعة إعلان وحدتها ، ويذوب فيه الجليد في أوروبا الشرقية ليسمع ببذر بذور الديمقراطية والحرية ، وتتجه الآمال الى توثيق اواصر الالفة والتعاون الاقتصادي والسياسي بين شطري أوروبا بعد الانهيار المفاجئ للستار الحديدي، ويشرع فيه الاتحاد السوفييتي في إعادة البناء، وشق طريق جديد ينبذ فيه أخطاء الماضي ومآسيه ، وتتعالى أصداء هذه الأحداث في أركان العالم من الصين الى شيلي

مرورا بجنوب أفريقيا بل وحتى بنين، نرى رد فعل الفالية العظمى في عالمنا الاسلامي تجاه هذه التطورات الأوربية لا يختلف ذرة واحدة عن رد الفعل عند محمد بن عبد الوهاب زعيم الحركة الوهابية في القرن الثامن عشر وهو أن السبيل الوحيد الى مقاومة التحدي هو العردة الى ما كان عليه السلف الصالع والى جلابيبهم ولحاهم، وقصع كل بدعة مستحدثه.

وفى رأيى أنه فى استمرار غو التيارات الدينية الرجعية فى عالمنا الاسلامى، وغو هيمنتها على مجريات الأمور فيه، ما سيضين قطعا أنه لن يكون لنا موقع فى ذلك النظام الذى يخطط له من الآن ابناء البيت الغربى المرحد الا موقع التبعية الحضارية والاقتصادية فإن اردنا انقاذ الاسلام، والابقاء على دور حيوى ايجابى له فى الحضارة الجديدة التى بدأنا نلمح بواكيرها، فلابد من ايجاد رابطة بينه وبين النظام العالى الجديد، بأن ننمى من عناصره التى من شأنها ان تثرى هذه الحضارة، وأن نقمع ماشابه على مدى القرون من عناصر تفرق ولاتوحد بين البشر.

#### خاتة

إن مايصنعه المتطرفون الدينيون في العالم الاسلامي اليوم أشبه شئ بما كان يصنعه نابونیدوس اخر ملوك بابل (۵۵۵–۳۹ه ق.م) قبل سقوط دولته على أيدى القرس. فقد کان قد شاع بین شعب بابل فی زمنه مشاعر الاحباط والتشاؤم واليأس، والاحتجاج على المظالم ومجريات الأمور في مجتمعهم، والاعتقاد بأن الدولة آخذه في التحلل والانهيار وكان من رأى تأبونيدس أنه لاسبيل إلى التصدى للوضع وانقاذ الموقف الا بالعودة الى ماكان عليه السلف الصالح، وإحياء امجاد الماضي، وإعادة بعض مظاهر حضارة بابل إبان اردهارها... فاذا هو يشرع، ضمن ماشرع فيه، في تنظيم حملة واسمة النطاق للبحث عن مواقع المعابد القديمة بهدف اكتشاف تصميماتها المعمارية حتى يبنى في تلك المواقع بمينها معابد هي نسخ مطابقة تماما للأصل. وقد كان في جهوده هذه مايوحي ايحاء قريا بنفاد جعبته من الثقة بالنفس، ومن القدرة على الابتداع من أجل مواجهة المشكلات المعاصرة لمجتمعة، بحيث توهم أن بمقدوره استمادة الثقة لو أنه تطلع خلفه الى أمجاد عصر كان يزخر بسمات قوة لم تعد

## إ والنبف البعار

# ح. عَنْكُلُفَتَكُ الْقَاضِيُ عَنْكُ الْقَاضِيُ عَنْكُ الْقَاضِيُ عَنْ طَبِيبِ ثَوْرِي يُبِحِث عن دواء لأطف اله صبيب توري يُبحث عن دواء لأطف اله

#### د. رفعت السعيد

... واحد من أبناء الاسر المتوسطه.. أنجز دراسته الثانوية وسافرالي المانيا عام ١٩١٩ ليدرس الطب، وعندما كان عبد الفتاح القاضي طالبا بالمدرسة الثانوية كان وطنيا متطرفا، وكان عضوا بالحزب الوطني يتمسك بشعار «لامفاوضة الا بعد الجلاء» ومن ثم فقد رفض حزب الوفد وهاجمه بشدة ولأنه يسعى للمفاوضة، والمفاوضة تؤدى في إلى التسليم»

وفى براين قرر أن يقلل من اتصاله بالمصريين حتى يجبر نفسه على تعلم اللغة الألمانية بسرعة ... ويحكى لنا القاضى قصة إلتقائه بأول شعاع يسارى «جاء حظى أثناء دراستى لكورس اللغة الالمانية قبل بدء من البلغار منهم الرفيقة بوبوقا . وكنا نذاكر سعيا، واثناء درابتى للطب كانت تذاكر معى روسى هو لاديفسكى ونشبت مناقشات حادة أيضا، وعن طريق بوبوقا تعرفت على رفيق بين مصرى وطنى متطرف، وبين ماركسيين أعين .. لكنهم لم ينجحوا في إقناعه وظل على موقفه .

لكن من لايقتنع عبر السياسة يمكنه ان يصل إلى الاقتناع عبر طريق آخر... الأدب مثلا.

وغضى مع رواية القاضى لمسيرته «فى ستاء ١٩٢١ انتقلت إلى جامعة فرايبورج وهناك تعرفت بمثلة عجوز اسمها «فراو هيلدا بوانداكا» كانت تقيم صالونا أدبيا تعرفت فيه ولأول مرة على أدب ابسن، وجوركى وأناتول فرانس وجيرك هوفمان... وعن طريق القصص الاشتراكى بدأت الاشتراكية تتسلل إلى عقلى»

... واصبحت اشتراكيا فكراً دون أن أن أمارس أى عمل اشتراكى، ورغم ذلك ظللت عضوا في الحزب الرطني، ويعود عبد الفتاح القاضي إلى الوطن عام ١٩٢٥.

وقبلها بعام كان الحزب الشيوعى المصرى قد صدر قراراً بحله ومصادرة أمواله... ومحاكمة قادته، ولكن القاضي يغود ليجد الحزب وهو يحاول أن يتنفس من جديد، ويصدر مجلة «الحساب»، ويؤسس «لجنة الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين» لكن ذلك كله لم يدقعه إلى التلامس مع الحزب.

وبعمل القاضي كطبيب أطفال..

ومن عمله كطبيب أطفال تعلم كيف يتمين عليه أن يناضل من أجل الاشتراكية. ويحكى لنا كيف كان ذلك وأحسست بحقيقة الفقر وبشاعته، كنت أقول للأم اشترى دواء أو لاقلك قرشا واحدا، واقتنعت أنه لافائدة من الطب ولافائدة من أى مجهود يبذل إلا إذا تغير المجتمع وهنا فقط يمكن أن يكون هناك جدوى من أى عمل، وأدركت أن واجبى الأستراكية»

... وكما أتى الاشتراكية من باب الأدب، فإنه يظرق أبوابها عن طريق الأدب أضا... وينشر عبد الفتاح القاضى دراسة عميقة ومحتمة عن تولوستوى وعن منهجه الاجتماعي، وموقفه الفكرى، ويعرض لأهم كتاباته ثم يركز بشكل خاص على رواية «النور يضى في الظلام» وتنشر هذه الدراسة في خصص حلقات في مجلة كوكب الشرق (في خصص حلقات في مجلة كوكب الشرق (

... ولكى تدرك قيمة هذه الدراسة من الناحية السياسية يتعين أن نطالع دراسات أخرى معاصره كانت تنشر فى مجلة «السياسة» وكانت تؤكد «البلاشفة يعدون تولستوى قديسهم العظيم، كما أن المحافظين الروس ينظرون إلى البلشقية والتولسترية عنظار واحد» (السياسة

(1944-4-14 4.

..لكن تولستوى كان مجرد بدايد... وفي ١٤ فبراير ١٩٣٠ يصدر عبد الفتاح القاضي مع عصام الدين جفني تاصف، ومحمود حسني العرابي.. مجلة «روح العصر» وكان زميلاه معروفان تماما عيولهما الشيرعينة... ولهذا تقدم هو للحصول على

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٨١>

ترخیص الجرادة وحصل علیه... وجعل من عیادته بشاراع محمد علی مقرآ للجریدة. ویهانا وکمنا بلقول هو انتقال من واشتراکی قرالای إلی واشتراکی فعلای

وصدرت روح العصر لتعلن أنها «جريدة استراكية، سياسية، إسبوعية» وعلى صفحاتها يتألق عبد الفتاح كمفكر وكاتب الألمانية كتاب ماركس «رأس المال والعمل المأجور» وفصر لا عديدة عن المأدية التاريخية ونشرها جميعا في روح العصر... وكتب كذلك عديدا من الدراسات عن قادة الاشتراكية بدأها بحياة لينين... ووقعها «مؤرخ اشتراكي».

وقى ٢ مايو ١٩٣٠ يصدر العدد ١٢ من وروح العصر» وفى صدر الصفحة الأولى شعار ضخم وياعمال العالم اتحدوا ليحيا أول مايو» ثم صورة كبيرة لكارل ماركس وتحتها العبارة التالية «رأينا ان نحلى صدر هذا العدد فى هذا اليوم العظيم بصوره أبى الاشتراكية العلمية كارل ماركس، وهى اول رسالة موجهة إلى عمال اوربا تقول «تتوجه طليعة الطبقة العاملة المصرية إلى رفاقها الاوربيين بمناسبة أول مايو بهذا البيان» والتوقيع «عن العمال المصريين - الكتلة والتوقيع «عن العمال المصريين - الكتلة

... وهكذا يخطو الرجل الخطوة الثانية كى يصبح والمتراكبا فعلا ».

وقعضى وروح العصر» في مواجهة عاصفة، ويتأمر عليها موزع الصحف بناء على تعليمات من البوليس، فينخفض توزيعها ولاتجد سبيل إلا أن توزع عن طريق

الأصنقاء، ويطارد البوليس هؤلاء الأصدقاء.. ومن ثم يصبح توقف المجلة ضرورة تقرض نفسها.. بعد أن أفلس أصحابها قاما، ولكن كيف تتوقف؟

يقول القاضى وأفلسنا جميما .. حتى أننى اصطررت للاقتراض، واتفق أصحاب الجريدة على اغلاقها بالانتجار على طريقة والهارى كارى . . فأصدروا العدد ٢٤ (٨-٨- ١٩٩٣) ساخنا بل ملتهبا بمقال افتتاحى عنوانه والوزارة الطاغية ، ويتهم المقال صدقى بأن يهد لحكم فاش ويطالب الجماهير للانقضاض عليه وذلك أن مسايرة الرزارة في خطتها اجرام مابعده اجرام »

وصع ما ترقعه وقع صدقى فى الفغ وأصدر قرارا بإغلاق المجلد ... فأراح واستراح وعضى القاضى فى رحلتة ومعه ومن حوله هو وعصام الدين حفنى ناصف مجموعة اشتراكية بدأت تتكون وضعت فى صفوفها عبد الفتاح الشرقاوى ، وكمال الحناوى، وعبد المغنى سعيد، والشيخ سعاد جلال، وانضم إليهم بعض العائدين من الاتحاد السوفيتى... مثل عبد الرحمن فصل ... واستمرت هذه المجموعة فى العمل

ثم .... يقول القاضى «ذات يوم عند عودتى إلى منزلى نادانى احمد اسماعيل وكان جالسا فى مطعم يونيون ومعه عسكرى انجليزى وقدمه لى، اسمه سام باردل ضابط انجليزى شيوعى ومتزوج من هنرييت آرييه التى كانت تعمل مع هنرى كوربيل فى مكتبة الميدان، سألنى باردل عرارة لماذا تعملون متفرقين، وأبلغنى أن هناك مجموعة أخرى وعرفنى بهنرى كوربيل، وإنضما إلى منظمة وعرفنى بهنرى كوربيل، وإنضما إلى منظمة الحركة المصرية للتحرر الوطنى» (الاحاديث

المنسوية إلى د. عبد الفتاح القاضي مقتبسة من محضر ثقاش أجريت معه في ١٩-١-١٩٦٨)

واصبح عبد الفتاح القاضى عضوا فى اللجنة المركزية للحركة المصرية للتحرر الوظنى .. مسئولاً عن قسم المثقفين

...والأن

هل سمعتم عن سلسلة والكتب الخضراء تلك المعاولة المجيدة لنقل أهم الادبيات الماركسية الى اللفة العربية بترجمة متقنة، ثم طباعتها سرأ بالمطبعة وتغليفها بغلاف اخضر موحد... ومحاولة الإيهام- من أجل الحفاظ على أمان القارئ- إنها مطبوعة في بغداد وتحديد الثمن بخمسون فلساً.

هل سمعتم عن والكتب الخضراء» التى كانت الأساس النظرى الذى نهل منه شيوعيو الاربعبنيات والتى قدمت لهم مجموعة من أهم الدراسات النظرية مثبل والبيان الشيوعي- تعاليم كارل ماركس (لينين) - عن النظيم (ستالين) أسس اللينينية (ستالين) الاستراكية الطرياوية (انجلز) - المحمل المأجور ورأس المال (ماركس) - المادية الجدلية والمادية التاريخية (ستالين) القيمة والشمن والربع (ماركس) المسالة الوطنية والمستعمرات (ستالين) المسالة الوطنية والمستعمرات (ستالين) التوسعة والمستعمرات (ستالين)

.. هذه الكتب جميعا ترجمها وطبعها .. قسم المثقفين في الحركة المصرية للتحرر الوطنى بإشراف ومستولية د. عبد الفتاح القاضي.

ولأن الشيوعيين المصريين قد عانوا كثيرا من الترجمات الشامية المتعجلة فقد حرصوا على تدقيق هذه الترجمات بصورة ربحا كان مبالغا فيها.. فالكتاب يترجم اما عن النص الألماني (بواسطة د. عبد الفتاح القاضي) أو النص الانجليزي (بواسطة فوزي جرجس أو آخرين) ثم تراجع الترجمة عملي الاصل المخليزي ثم على الأصل الألماني .. ثم يراجع النص بواسطه متخصصين في اللفة العربية..

ويقول فوزى جرجس «كنا ندقق الترجمة وقد إستعنا في ذلك ببعض الأصدقاء من أعضاء مجمع اللفه العربية»

.. بهذا الجهد البارز والمضنى معا، قدم د. عبد الفتاح القاضى تحية الصباح إلى الشيوعين المصريين ومنحهم الفرصة والقدرة على الفكر الماركسى. وأسهم بذلك في أن يمنح الحركة الشيوعية وحمام تصير» ويقترب بها من جمهور المثقفين المصريين والعمال والفلاحين المصريين...

\* بالبحث في ارشيف الحزب الشيوعي البلغاري ، عثر على اسم الرفيق بوبوف كأحد معاوني دعتروف أثناء اقامته في المانيا، وربا كانت بوبوفا قريبه لبوبوف هذا ورجح الفائمون على الارشيف انها شقيقته لوجود معلومات بوجود شقيقته معه.

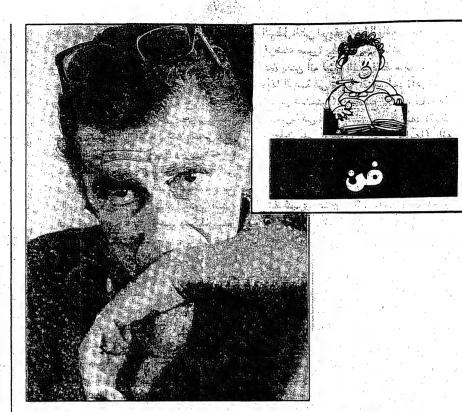

## جلاسنوست يوسف شاهين "١" مَنْ عَبَاكَةُ الزَّانِ الْيُ الْمُنَا لَكُ نَقَامِكُا

احمد يوسف

كمانى معظم أفلام يوسف شاهين، يبدر البطل فى داسكندرية كمان وكمان (١٩٩٠) وحيداً نبيلاً فى تيار الحياة المتلاطم الأمواج، لامنتمياً إلا إلى واقعه الخاص الذى يتسامى على الواقع اليومى المنابخ على المألوف والعادى والسوقي، يسعى إلى تحقيق وجوده في شجاعة وأمل يائس، فيجد نفسه متهما بالضعف والجنون والنزق، ورعا الشدوذ عن معه يوسف شاهين، حتى بات بدوره متهما

بصنع هالة أسطورية حول ذاته، يخلط فيها بين الحقيقة والخيال، ويخفى بها يوسف شاهين الحقيقى، بكل ميزاته ونقائصه، وراء صورته المثالية كما يقدمها على الشاشة.

واذا كان لك أن ترى أن أفلامه الأخيرة ليست إلاسيرة ذاتية، وهي كذلك بالفعل في جانب منها، فسوف تكتشف -بسهولة شديدة- أنها لم تقل سوى نصف الواقع، أو وقعت في حكايات متناقضة عنه، أما النصف الآخر فليس في أفضل الأحوال إلاحلما بواقع لم يتحقق، أو أنه- في أسوأها- تحريف متعمد للوقائع التي يسردها الفنان عن حياته. لن تستطيع أن تتأكد اذا ماكانت الأم حقا في «اسكندرية ليه» (١٩٧٩) تتمتع بقدر هائل من البراءة والتفائي، او أنها في وحدوته مصريه، (١٩٨٣) عيل إلى الأنانية التي تدفعها إلى التفكير في خيانة الأب أو مارسة القمع على الابن، ولن تستطيع أن تجد مبرراً مقنعا، في الفيلم ذاته، لأن يجعل يرسف شاهين فيلمه «ابن النيل» (١٩٥١)

يعرض في مهرجان كان عام ١٩٥٥ بديلا عن «مسراع فسي السوادي» (١٩٥٤)، أو أن يتجاهل أفلام «صراع في الميناء» و«ودعت حبيبي» (١٩٥٩)، و«أنت حبيبي» (١٩٥٧)، ليقفز مباشر الى «باب الحديد» (١٩٥٨). لكن هل كان يوسف شاهين يسمى في تلك الأفلام الى أن (يسجل) حياته على شريط سينمائي؟

إن نصف الحقيقة تكبين في أن تلك الأفلام (من) حياة يوسف شاهين، لكن نصف الحقيقة الآخر هو أنها (عن) حياة الفتى يحيى قدرى في «اسكندرية ليه»، والعجوز يحيى مراد في وحدوته مصرية»، والعجوز أو أن شخصيات وأحداث هذه الاقلام - كما يكتب يوسف شاهين في عناوين «اسكندرية ليه» (ليست نسخة طبق الأصل لواقعها ليه» (ليست نسخة طبق الأصل لواقعها التاريخي، ولكنها رؤية شخصية). إنها اللرؤية) الذاتية للواقع التي ظل يوسف شاهين يكتبها في تيترات أفلامه بدما من المصفور» ( ١٩٧٣) وإن امتدت إلى بعض أفلامه السابقة.

#### دون كيشوت وطواحين الهواء: غاذج مصرية

تلك هي الرؤية التي تقدم حتى فيما أطلق عليه النقاد أفلام السيرة الذاتية عالما فنيا قائماً بذاته في كل فيلم، بالقدر الذي تمكس حتى في بعض أفلامه التي لاعلاقة مباشرة بينها والحياة الخاصة لصانعها - رحلة طويلة لبطل يوسف شاهين، اللذين خاضا، يوسف شاهين وبطله معاً، تجرية قاسية من الصراع مع ألعالم، تبدأ دائما بالسعي الي تحقيق الوجود ، وتنتهي إلى الضياع، قبل أن يبدأ في «اسكندرية كمان» مرحلة جديدة من الكاشفة مع النفس.

قلم يكن محض مصادفه أو تغييراً لرقائع تاريخية أن يختار پرسف شاهين في «حدوته مصريه» أن يكون «ابن النيل» فيلمه الأثير الذي تقدم به ليكون البداية الحقيقية له، أو أن يقفز منه الى «باب الحديد» فالفيلمان كلاهما يقدمان بطلا واحدا، وإن تغيرت ملامحة، تتجسد في أزمته أزمة يحيى مراد يظل «حدوته مصريه» احساس مرير بالقمع الذي يارسه العالم ضد الذات، فحميده، «ابن النيل»، متمرد على حياته الفقيرة، يسمع صفير القطار في قريته النائية بالصعيد كأنه ندا، غامض يدعوه للرحيل إلى عالم سحرى، يتسامى في خياله فوق الحياة العادية. أنه يتسامى في خياله فوق الحياة العادية.

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١ <٨٣>

يترك القرية الى القاهرة هاربا من أسر علاقته الم الله أن التي أحلبته، ومن كل القيود التي سد تشده بأغلالها الى الواقع اليومي الذي اعتاده والآخرون، يفر بالحده الى القاهرة ليضيع في ويفشل مرة أخرى والى الأبد في أن مع يحقق ذاته، ليكتشف أنه لامفر من النكوص. واذا کان «قناوی » کسلفه «حمیده » یهرب من بلدته بالصعيد للستقر في «باب الحديد» فإن أزمته أيضا لاتجد حلاً في يوتوبيا إلقاهرة كما تصورها، بل تأخذ شكلاً أكثر حدة، فاغترابه عن المجتمع من حوله يزداد عمقاً بسبب ساقه العرجاء. ووسط زحام وباب الحديده وحركته الدائبة التي لأ تعرف السكون، يتوقف «قناوی» عند ذاته ، يصنع لنفسه عالماً خاصاً، يخلفه من قصاصات صور نجمات السينما الفاتنال، يعيش معها حياته، حتى تظهر «هنومه» التي تجسد أمامه الواقع بشحمه ولحمه. ولأنه يعجز عن عبور الجسر من الذات إلى المالم، يحاول قناوى أن يبتلع «هنومه» في عالمه، حتى بسميه إلى قتلها، ليجد نفسه في النهاية محاصراً، مقيداً في قميص المجانين، مساقة إلى عروس وهمية.

ان كلا من وحميده» ووقناوى»، كما قدمهما يوسف شاهين، ليس شخصا تافها ضيع الحياة فأضاعته الحياة. بل هو بطل

مأساوی، يتماطف معه صانعه في محاولته اليانسة لتحقيق ذاته، في احياة كلها قمع في قمع) كما يقول يحيى مراد عن نفسه أيضا ومع يحيى مراد يصل يوسف شاهين- ورعا ترجده- مع بظله إلى الذروة. قمع اللقطات الأولى في الفيلم تدرك أن يحيى فنان حقيقى، يتمزق من الألم لكنه يسمى إلى الكمال بينما يتقاعس الاخرون وفي رحلته مع المرض، وخَلال عملية جراحية يفوص فيها الى أعماق اللارعى ، يدور صراعه، ليس مع العالم الحقيقي، بل مع تلك الندوب التي تركها له العالم على روحه. وهكذا يبدو الفيلم- في معظم أجزائه- سباحة في تيار اللاشعور، وكشفأ لعلاقة التناقض الصارخ بين الذات النبيلة المتفالية على الواقع، والعالم المبتذل الذي عارَس قمعه على الذات، لاتبحث إذن في وحدوته مصريه، عن أي حل جدلي لهذا التناقض الذي قدمته (رؤية) يوسف شاهين، فليس هناك من طريق إلا مزيد من الاحتماء بجدران الذات، حين ينتهي الفيلم بالتصالح، ليس بين يحيى مراد وواقعه ، وأما بين يحيى كهلأ ، ويحيى طفلاً.

لقد كان هذا التصالح- الذى حمل عنوان (البداية) بدلا من النهاية)- تعبيراً عن العودة لنقطة البداية من جديد، لتبقى أزمة

البطل التى لم يفرضها الواقع بالقدر الذى فرضته صورة بطل يوسف شاهين عن نفسه حين يعلن أنه ليس القبع فقط مايشكر منه، وإغا الرغبة في تدليل الناس له: (أموت في الناس تدلمني)، ويصنع لنفسه هالة من العبقرية في الرقت الذي يصرخ فيه: (كلكم عاملين مني أسطوره ومعلقين عليها). إنه ببساطة يطلب من الآخرين أن يحتزموا والته المتعالية الرقي تختفي وراء فناع جنون الابداع؛ (سيق تنهتك إن مخي رئ العيال وتفكيري أعرج ... كل واحد فينا أعرج بطريقته، وكانه يدافع عن «قناوي»، وربا

البطل: من الموت الى بعث جديد سوف نظهر يعيى مرة أخرى خاطفة، قبل أن يعود في واسكندرية كمان، مخرجاً يقف على أعتاب الشيخوخة. فغى والوداع بابرنايرت، (١٩٨٥) تجده في الصبي المنايرية الى القاهرة هرباً من الغزو الاسكندرية الى القاهرة هرباً من الغزو العسكرى للحملة الفرنسية، ليجد نفسه الغسكرى للحملة الفرنسية، ليجد نفسه محاصراً بغزو ثقافي، ونفسى ، بل جنسى أيضا. أن يحيى يراقب علاقة أخيه الكبير على - بالضابط الفرنسي والعالم

يرسف شاهين ممثلاً مع يسرا في فيلم اسكندرية كمان وكمان.

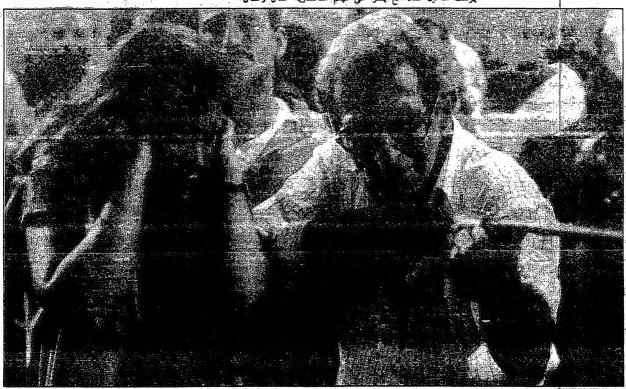

﴿ ١٩٩> اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١

كافاريللي. انها علاقة تفاعل من ناحية ، وابتلاع من ناحية أخرى. وعلى الرغم من إن الغيلم يقع في شيرك الإنزلاق إلى متعازلة أطراف لايمكن الترفيق بينها الامن خلال علاقة جدلية واعية، حين يصطنع حواراً زآنفا بين الغرب والشرق، والتقدم والتخلف ، ومن يمارسون الاحتلال ومن يقصون تحت نيره، قان الفيلم يجعل يحيى- في دوره الصفير- اكثر من بطله على اقترابا من شخصية البطل عند يوسف شاهين، فتجده ضائعا في ظل أخيه، حائرا، لامنتميا يبحث عن ذاته في قلب أتون المعركة، تارة بعشق فتاة تنجذب الى أخيه الأكثر نضجاً، وتارة بترديد رباعيات صلاحً جاهين (حيث يكنك أن تتأكد من انتقائية رؤية يوسف شاهين التي تعطيه الحق في ان يعود بهذه الرباعيات إلى نهاية القرن الثامن عشرا). إن يحيى يفتنه جمال النجوم عندما يراها من خلال تليسكوب كافاريللي، وتشده الألعاب النارية ببهائها، لكنه يلقى مصرعه

لقد كان مصرع يحيى في «بونابرت» مزيجاً من المأساوية النبيلة والعبث، وهو تأكيد جديد في أقلام يوسف شاهين على صورة متسامية للذات في وحدتها القاسية في

عالم تتلاطم فيه تهارات السياسة والفن والجنس. (إنه التالوث الذي يعبر دائما عن جرهر واحد في أنتلام شاهين، تمتزج عناصره لتشكيل وعى أبطاله). ولعل المصير الذي التهي اليه يحيى هذه المرة كان لليرة الأولى اعترافا ضينيا حقيا على عجز البطل عن فهم ألواقع والتعامل معه، وهو المجز الذي سوف يتضيح الفكرة الحورية، الصريحة والمباشرة، في واسكندرية كمان».

لقد تقدم العصر بيحيى الاسكندراني، البكتشف كأسلاقه أن رحلة الذات قد أفضت الى الضياع. فمثلا هذه المرة في مخله الشاب عيرو الذي اختار أن يستقل عن أستاذه بعد التصاق حميم به القد وجد يحيى في عمرو صورة شبايه، ليس فقط كيا كان: (الما شفت والسكندرية ليه، حسيت الله أنت أنا بالضبط، وأسكندرية ليه، حسيت الله أنت أنا بالضبط، نظرة العين واحدة)، وإنما أيضاً مورزة شبابه عالى يكون: (التربيشيه لي أكتر فيالشيه نفسي. كنت بالحلم الى أكتر فابالشيه نفسي. كنت بالحلم الى أكتر فابالشيه نفسي. كنت بالحلم الى أكرن أحسن عثل في العالم. وما إنك أنا على أحسن شرف مستوليتك دى بقت قد ابه 1). ولأن شعني بحث بطريقته عن تحقيق ذاته، بأن يكون مخرجا متميزا كاستاذه، فيسأله: (هاابقي

أحسن مخرج فى العالم؟)، يجيبه يحيى بشكل قاطع: (هاتبقى أحسن ممثل فى العالم). إن يحيى يسفى الى أن يظل عنزو صورة لذاته، لا انسانا من لخم ودم.

لهذا بضيع عمرو من بحيى، ليصبح مخرجا الأعمال فنية تافهة، ويبقى يعيى وحيدا في مرارته، ينظر إلى قثاله الجيل وقد دبت فيه الروح ليعيش حياة دنيوية عادية: (بني آدم حي قنامك ولازم تعتبره ميت. الابن الضال... مش دا اللي أنا اعرفه...). لقد انتهت محاولته المأساوية النبيلة لتحقيق ذاته المتسامية إلى الفشل الكامل: (مره والمنتهك وكأن منيش حاجة حصلت).

مرة أخرى، وربا ليست الأخيرة ، تجد في واسكندرية كيان» بعضا من شخصيات وأجدات حياة يوسف شاهين الخاصة، قد توحى للوجلة الأولى - كما في أفلامه السابقة - أنه قيله الأخرين. لقد كان البطل - ومايزال يسمى إلى أن يصور تفسه دائما على أنه ضحية قهر العالم ، كل العالم، كما يسمى الى أن يتحدث عن أفلامه على أنها تتاج (المعجزة) التي يناضل مع كل فيلم (المعجزة) التي يناضل مع كل فيلم الهالة التي يصعها له الآخرون: (كلكم نازلين لعني حواديت وأساطير، وتقولولي معجزات)، في كلمات تكاد تطابق ما تحدث به يعيي مراد من قبل في «حدوته مصريه»

عنى مراد من قبل في «حدوته مصريد»: أنا أو الآخرين، أم أنا مع الآخرين؟

لكن يحيى فى «أسكندرية كمان»، وللمرة الأولى، يعيش لحظة صادقة من (المكاشفة) و(المصارحة) مع الذات، مكاشفة مرآة الرواقع التى يستخدمها، كما لم يستخدمها من قبل، لتنعكس عليها صورة ذاته الحقيقية، وليس الصورة التى صنعها عن نفسه. فالفيلم يوخى، بل يصرح، بأن تحت قناع النبل والعبقرية الذى يرتديه بطله تعاليا على الجميع: (أنا أرقص واتنظط وأفكر وامثل أحسن من أى واحد فيكم). إن يجيى وامثل أحسن راقص فى العالم!! بل إنه التعالى الذى يصل درجة القمع: (اذا عمرو رفض عثل دور يصل واملر الهضهره).

أما المرآة والمرأة الصادقة التي واجهته بعجزه عن التفاعل مع الواقع، فهي نادية، الممثلة الشابة التي صادفها خلال اشتراكه-المتعالى في البداية- في معركة الفنانين



الانشاء نقابة تتحرر من ديكتاتورية السلطة. ان نادية توجد له اتهاما صريحا بفلاقته الفرجاء مع العالم: (عايز قمل هاملت ليه تحط حدتاني في بوز المدفع؟. عامل زي واحد ميت من الفرام ومفوض حدتاني يحب يهذاله) ابل انها تحكم عليه بالإدانة فيما تصوره نضالا سياسيا: (انت اعتصمت مع عرو) . لكن الأكثر أهية أن تقدم له صياغة صحيحة للملاقة الديمقراطية بين النات وهوهو) . كما أنها لن تعطيه الفرصة لكي وهوهو) ، كما أنها لن تعطيه الفرصة لكي يكرر معها فواجس ذاته : (عايزني ألفي مخي وابقي مراية للاستاذ؟! ولو عايز أفكر واحس على كيني؟. كل واحد بشخصيته واتيد).

أخيراً، يدرك بطل يوسف شاهين أن ذاته تتحقق بسلحق ذوات الآخرين، بل سوف تتحقق من خلال الآخرين. كما يدرك أنه قد مارس القمع طويلا بينما كان يتوهم أنه يعانيه، لقد تخطيت الأسطورة عندما اكتشف أنه لم يكن ضحية، والها كان جلاداً. في أحد المشاهد المتأخيلة التي يكتبها يحيى الاسكندراني كمشروع لفيلم عن الاسكندر الأكبر، يترحد عمرو في خياله مع الاسكندرية ويصبح يحيى نفسه داعية لألوهية الديكتاتور الفازى، يسير في ركب الكهنة ورئيسهم (يقوم بدوره في خيال المخرج ذلك اليوناني المجنون بعشق الاسكندر، الباحث عن أنبره تحت بيوت الاسكندرية: استيليو)، كلما يصبح يحيى بوقا لسلطة الاسكندر ولجنوده (الذي يقودهم تقيب الفنانين الذي تفرضه السلطة). إن يحيى يمشى في الأطواق، بثياب اغريقية، يدعو للاسكندر الأنه مايزال يدافع عن الصورة المثالية لذاته. مكذا تكون البداية، لكن المأساة الحقيقية في أن يحيى ينتهى- من حيث لايدرى- الى الدفاع عن كل السلطات الديكتاتورية، فالفنان الذي يغوص في أعماق الذات، ويحالِل أن يفرضها على الآخرين، الايمكن أن يري الواقع كما تميشه الجموع، ولايستطيع الاأن يكون قاهرا للواقع وللجموع معا إن يحيى يغنى للناس أن يروا الحقيقة المؤلمة من خلال عينيه، عندها سوف تبدولهم جميلة: (خدعيني وشوفه بيها، هاتلاقيه جواك جميل، هاتلاقيه اجمل وأجمل، طول ماحبك له دليل). إنه يدافع عن عينيه، عن إزيته وحده، جينما يرضى أن تلقى السلطة- داخل المشهد الاغريقي-



الغلالات المادية والمعنوبة على عيون الجماهير . وبينما ينخرط رفاقه الغنانون (المشتركون في معركة النقابة الذين يرتدون ثياب العلماء) في الدفاع عن الحرية، ويلاقون العنت في سبيل قضيتهم العادلة، فان يحيى يسك بخناق الفلاحين ليرغمهم على الزعم بالوهية الاسكندر، متجاهلا مايقوم به جنوده (قوات الأمن المركزي في مزيع من أدوات القمع المعاصرة والثياب الاغريقية) من قتل وتعذيب وقمع لانتفاضة الجماهير. وفي لقطة قريبة شديدة الايحاء، يجلس يحيى متأملاً، لايرى ساقى رجل مشنوق تتدليان مباشرة أمام عينيه، بل ينظر الى بعيد، الى الاسكندر وكأنه ينظر الى داخل ذاته فى وله وولع شديدين اند الولد الذي دافع عنه في الشهد السابق، عندما يلتقى بفتاة في المتحف اليوناني الروماني وهو يتآمل تمثال الاسكندر فيقول لها: (حب استيليو للأسكندر جاي كده، بجنون، ووله، زى كل الاسكندرانية)، فتجيبه الفتاة في حسم : (برضه غير علمي) ، وكأنها تفضع أوهامه.

تلك في نزعة المكاشفة مع الذات التي تتخلل عالم البطل في «اسكندرية كمان»، لتنتهى إلى (وية الأفلام السابقة ،رؤية نقدية للقمع في كل مستوياته،

الذى يختفى عند الفنان المنعزل عن الواقع وراء دعاوى الجنون الفنى الجامع، ويرتدى عند السلطة قناع الوصاية على مصائر الجموع.

وبين عالمي وباب الحديد» وواسكندرية كمان» تستطيع أن تعثر على جوهر ذلك الاكتشاف الذي يمثل الحلاص لبطل يوسف شاهين. ففي الفيلمين مما هناك جموع تناضل لانشاء نقاية تعبر عن مصالحهم، وبطل سجين في عالمه الذي صنع فيه لنفسه أسواراً. لكن وانتهى وقد استحوذت عليه فكرة الانتقام من خيانة وهمية لمشوقته. ومن النقطة ذاتها بدأ يحيى الاسكندراني، لكن المكاشفة وحدها هي التي خلصته من أوهام المشق لصورة الذات والانتقام لها، وجعلته في النهاية ينخرط بصدق في معركة النقاية مع جموع الفنانين.

لقد حققت المكاشفة لبطلنا هدفا مزدوجا، حين تعرف على ذاته الحقيقية، لكن الأكثر أهمية أنه لم يعد يرغمنا آن ترى الواقع من خلال رؤيته الذاتية (المثالية)، بل ترك الواقع (المادى) يعلن عن نفسه، ويتكشف أمام عينيه وأعيننا. ومع تلك الصورة الجديدة للواقع في أفلام يوسف شاهين سوف يكون لتاؤنا، ولقاء البطل بالجماهير.

<۸۲>الیار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱



## حاشة على ندف "رؤية البسار" لموقع الأصوليين الإسلوبين

#### خليل عبد الكريم

تابعت ندوة جريدة الأهالي التي دار فيها الحوار بين الاشتراكيين والاسلاميين حول

الأحداث التي جرت في الاتحاد السوفيتي

وبلاد المنظومة الاشتراكية، وهالني ماصرح به

أحد زعماء الأخيرين من أنه لم يقرأ لـ كارل

ماركس» شيئا، ولكنى عندما فرغت من

مطالعة القسم الثاني والأخير من الندوة التي

عقدتها مجلة اليسار تحت عنون «رؤية اليسار

لمواقع الأصوليين الإسلاميين» ودعت إليها

أحد عشر كوكبا من رموز اليسار في مصر

قلت في نفسى:إن (الحال من بعضه)، فكل

فريق يتجاهل ثقافة الآخر، ولعل هذا هو أحد

أهم أسباب أن الحوار بينهما يبدو وكأنه نوع

من «حوار الطرشان» بتعبير اخوتنا الشوام.

فرغم براعة التحليلات التي طرحت في الندوة

عن الجماعات السياسية الإسلامية العنفوية-وهذا في نظرى هو الرصف الدقيق لها- فأنها

لم تخرج عن (التفسير الاقتصادي للعنف)

حسبما نظرة علماء الاجتماع خاصة أصحاب

النظرة الماركسية (١)، ولكن أين هو

(التفسير الديني) لعنف أولئك الفتية؟ لتكن

جذورهم الاجتماعية كما وردعلى ألسنة

المتحاورين: البرجوازية الصفيرة الدنيا أو

العمالة الرثة أو أعماق الريف أو قاع المدينة...

إلغ إغا الذي نسيه رموز اليسار الأماثل أن

أولئك الشبان ينطلقون من قاعدة دينية لها

دورها في بروز العنف الذي يتفجر من حين

لآخر على أيديهم، ولايكفي أن يقال عرضا:

انهم يجنحون إلى تفسير (النصوص المقدسة) تفسيراً يتفق وأوضاعهم الاجتماعية وظروفهم

الاقتصادية ويبررلهم العنف، بل كان الواجب

يحتم عرض ولو أمثلة سريعة من تلك

النصوص المقدسة وغاذج من تلك التفاسير حتى يثبت أن المتحاورين قدموا الدليل على ما ادعوه، وهذا للأسف مالاتملكه الفالبية العظمى من كبار مثقفى اليسار – مع تقديرى البالغ لهم الذين لمسوه منى طوال سنوات زمالتنا – وهذه نقيصة آمل أن يعملوا على تلاقيها لأن الثقافة العربية الإسلامية «موروث» وطنى أو قومى يتعين على كل أن مثقف يلم بها مهما كانت «إيديولوچيته» فأنا لا أتصور مثقفا المجليزيا يجهل شكسبير أو برنارد شو أو مثقفا فرنسيا لم يقرأ موليير أو

#### د. رفعت المحجوب

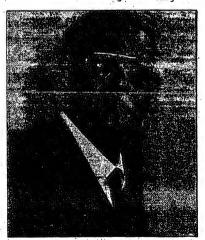

المتحاورين حول فشل الأحزاب الشيوعية رغم قدمها نسبيا في مصر (أعتقد أنها نشأت حوالي ١٩٢٠ م أي بعد ثورة اكتوبر بثلاث سنرات) في اجتذاب قاعدة جماهيرية عريضة على الرغم من أنها قلك فكرا تقدميا وبرامع عمتازة يبشر بها دعاة على أعلى درجة من الثقافة والرعى معا قدموا تضحيات جسيمه بلغت حد الاستشهاد (شهدى عطية) ومع ذلك لم يسألوا السؤال الذي كان يتوجب طرحه ثم يقدمون إجابتهم عليه ونعنى به:

دار الحديث من أكثر من قبطب من

ماهى أسباب ذلك الاخفاق؟؟؟؟ وليسمحوا لى أن أقدم رأيى، وهو ليس سرا فقد سبق أن همست به فى آذان عدد كبير من أصدقائى الأعزاء الرفاق الكرام زعماء الحركة الشيوعية فى مصر، العلة فى ذلك هو موقف المنظمات الماركسية أو الشيوعية من الدين.

حقيقة أنها لاتهاجمه بل وتفصل العضو الذي يجاهر بذلك، ولقد كان لى شرف الدفاع عن بعض المتهمين في انتفاضة ١٩٠٨ بناير امن المحكمة أنهي ضابطا كبيرا من مباحث أمن الدولة (قسم مكافحة الشيرعية) يشهد أمام المحكمة أنه يعمل في هذا النساط منذ أن كان يسمى بـ (البوليس السياسي) فلم يضبط منشورا صادرا من أي منظمة شيوعية يهاجم الدين وأنه سمع ذلك أيضا من رؤساته الذين سبقوه، ولكن الوجه الآخر لذات روساته الذين سبقوه، ولكن الوجه الآخر لذات وغضت الطرف عنه كأنها من (غير) واعتبرته كما مهمدلا وأمرا لايؤبه له ولايستحق كما مهمدلا وأمرا لايؤبه له ولايستحق

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٨٧>

كانت للك في تقديري وأخرين كثيرين غلطة قاتلة أحدثت والقصاء النكرة حسب تمني سبلا قطية بينها رئين القاعدة الجناهيرية العربضة التي لم تر في تاريخها الحديث جماعات ناضلت في سبيلها وضخت من أجَّلها ماتل النظمات الشيزعية في مصر. ولكنها لسواء الطالع- طالعها وطالع الجماهير معا- نظرت إلى الدين باعتباره مجموعة من الغيبيات والأساطير مع أن لمراوجها مضيئة أشد ماتكوان الاضاءة ومشرقة غاية مايكون الاشراق كان من الميسور أن تكون عوامل فعالة وروأفع ناهضة للمبادئ والأفكار والايديولوجية التبي تنبادي بها (تلك المنظمات) لو أن منظريها رزقوا حسن البصيرة والجهوا لدراسة الدين حتى ولو من منظور أنه و تراث شعبي ، يقول أوكتافيوبات «الذي حصل على جائزة نوبل في الأدب» (لقد قضى الأسبان على الطبقات الرائدة في أمريكا الوططي وبالأخص رجال الدين أي أنهم قضوا على ذاكرة المفلوبين وعلى عقلهم) (٢)

لقد استوعبت الأحزاب الماركسية في أمريكا اللاتنية والبحر الكاريبي هذا الدرس جيدا وصححت أو غيرت نظرتها إلى الدين وتعرفت على الآيات النضالية والاصحاحات الكفاحية في والكتب المقدسة » لدى جماهيرها فخاطبتها من خلالها وبذلك عرفت أقرب طريق إلى قلوبها مع أن في الاسلام من أمثال تلك النصوص الصدامية أضعاف ماهو في المسيحية بعامة والكاثوليكية بخاصة عقيدة مواطني تلك البلاد

ولعل هذا المعنى هو الذي رمى اليه الأستاذ كرام مروة في الحوار والمقالات التي كتبها في طقحة الحوار القومي بجريدة الأهرام منذ شهور.

لا أظن أن الوقت قد فات أوأن الفرصة أفلت من أيدى الأحزاب اليسارية في مصر وأرجو لا أكون مخطئا إذا قلت: إن المؤهل للاضطلاع بنهذه المهمة هو (اليسار الإسلامي)، ولكنه للأسف مهمش ومعاصر ومنظور إليه بعين الإهمال إن لم يكن الازدراء أو على أحسن الفروض بعين (الديكوريشن) كماهو الحال في حزب التجمع.

-7-

أغفل المتحاورون «الجذور التاريخية» لجماعات العنف السياسية الاسلامية ونعنى بذلك أسلاف تلك الجماعات في التاريخ الاسلامي:

الخوارج، القرامطة، الحشاشون (أتباع حسن الصلاح). فمثلما يثير ثائرة أفراد الجماعات الحالية استثنار طبقة معينة بالثروة



والسلطة معا وتنعمها بكل شئ بينما هم محرومون من كل شئ خاصة عقب التطورات التي شهدتها مصر بعد الردة السادات والانتفاع الاقتصادي الاستهلاكي، فقد أشعل النار في صدر الخواج وغالبيتهم من القبائل البدوية الجافية الفقيرة انفراد الارستوقراطية القرشية بالسلطة والثروة أيضا وأبلغ تعبير عن ذلك هو ماصرح به والى الكوفة سعيد بن العاص القرشي (إنا هذا السواد بستان قريش) (٣) إذ ذاك لم يجد الخوارج بدا من الشورة (الخروج) واللجوء الى العنف تحت شعارات دينية منها الحاكمية لله تبارك وتعالى.

وكما جاء في تضاعيف الخوار الذي دار في الندوة من أن الجماعات السياسية الاسلامية (العنفرية) استطاعت ان تجذب أعدادا وفيرة من أبناء الريف والمدينة خاصة في الأحياء الهامشية والعزب المشرائية فقد دخل في دعوة الداعي القرمطي «زكرويه بن مهرويه» طوائف من القبائل العربية المتوطنة في سواد الكوفه وحوافها (فلم يتخلف عنه رفاعي ولاضيمي ولم يبق من البطون المتصلة بسواد الكوفة بطن إلا دخل في الدعوة منه ناس كثير أو قليل:

من بنی عابس وذهل وعترة وتیم الله وبنی ثقل وغیرهم من بن شیبان فقوی قرمط)(1)

نلاحظ هنا أن القبائل التي اعتنقت دعوة القرامطة هي القبائل المهمشة المجرومة التي لم تنال حقيها عن غنائم المقتوحات العربية الإسلامية والتي سكنت في أطراف الكرفه وغيرها من المنن والقرامطة مقبل خلفائهم يطعنون في السلاطين ويقدخون في علماء الأمة ويزعمون أنهم وحدهم يملكون التأويل السليم ل «النصوص المقدسة» (وتكلم داعيهم ووعظ وقدح في السلاطين وعلماء الزمان

وجهال العامة ويقول: الفرج منتظر بيركة آل الرسول عليه العبلاة والسلام. ورعا عال أن لله عز وجل في كلياته أسرارا لايطلع عليها الامن احتماماً: ((ف)

أما أنباع شيخ الجيل حين القيباخ الذين غرفهم التاريخ الاسلامي ب (الحشاشين) فقد لجأوا إلى تصفية خصومهم جسديا فاغتالوا: الوزير نظام الملك، والأفضل قائد الجيوش في مصر، وجناج الدولة حاكم حمص وغيرهم.

(وكان ضحايا الحشاشين ينتمون الى جماعتين رئيسيتين:

الأولى: تضم الأمراء والقواد والوزراء والشانية: تضم القضاء وغيرهم من «الشخصيات الذينية». وهناك مجموعة ثالثة متوسطة: تضم ولاة المدن وقد نالت اهتمامهم بين حين وآخر) (٦).

-1-

ليس الحديث عن «العمق التاريخي» السياسية الاسلامية السلامية الاسلامية «القديمة» من قبيل الترف الثقافي بل إنه ضروري لعدة أسباب: المعرفة الأكيدة الموثقة للجماعات الحالية لأن تاريخ أسلافها يلقى الضوء على كثير من مارساتها: فأنت عندما تقرأ أن «الحشاشين» كانوا يعمدون الاغتيال الأمراء والوزراء والقواد تتذكر على القور مصرع السادات والمحجوب ومحاولة أو الشروع في قتل حسن أبو باشا. أو إنهم (الحشاشون) كانوا يستهدفون القضاة ستتعرف على سر حرص «الجهاز السرى» أو «النظام الخاص» لجماعة الاخوان المسلمين على اغتيال المستشار الخاز ندار. أو أن الشخصيات الدينية سوف تنالها خناجرهم المسمومة ستدرك لماذا أزهقت «جماعة التكفير والهجرة» روح وزير الأوقاف الأسبق فضيلة الشيخ محمد حسين الذهبي.

كذلك تنبؤك صفحات ذلك التاريخ الدامى أن دور «المعالجة الأمني» تكلف الكثير من الأرواح والاموال دون طائل اذ سوف تذهب أدراج الرياح وأن «العنف الرسمى» يقابل من جانب الجماعات بعنف مماثل لايقل شراسة.

وأخيرا ليقتنع من يريد أولديد استعداد لذلك أن كثيرا من المسلمات التى نتبناها وتبلغ في نظرنا حد البديهيات هي مجرد أوهام مثل تلك التي تدعى أند مادامت جماعات العنف ليس لديها برامج وتفتقر الى الفكر الناضج فانها تسير في طريق مسدود ومن ثم فهي لن تستطيع أن تستولى على الحكم أو تقيم دولة، فتاريخ الجماعات القديمة يؤكد النقيض تماما فهي كانت مثل خليفتها تفتقر إيضا إلى الفكر الراعى وتسير عكس

عجلة التاريخ وتحلم باض لن يمود... إلخ، ومع ذلك كله شكلت حكومات وكونت دولا:

فالقرامطة أقاموا دولا في المراق والشام والبين دامت عشرات السنين، والخوارج أنشأوا دولا في المشرق والمفرب استصرت آمادا متطاولة بل إن إحداها مازالت تحكم حتى الآن، إذن دراسة (الجذور التاريخية) سوف تنير أمامنا الطريق وتساعدنا على التقييم الصحيح وتزيل من أذهاننا كثيرا من الأوهام التي نعتبرها من تخييل المسلمات بل البديهيات. وبذلك يبين أن المتحاورين في الندوة مع تقديري البالغ لهم جميعا أغفلوا بحث عنصر هام لو أنهم التفتوا إليه لازدادت الندوة ثراء وعنقا

- 0 -

هنا سنضطر للتوقف حتى لاتطول (الحاشية) وتتجاوز الحيز المسموح به، إنما بقيت بعض «التعقيبات» الموجزة على عدد من المداخلات:

أ- قال د. رفعت السعيد (.... وهكذا وضع الأساس لفكرتين الاستقراء في صمت أي الانتقال من النزعة السنية الى النزعة الشيعية التى تأخذ والتقية» أي حق المسلم في قتل المسلم وحق المسلم في أن يكذب إذا كان في ذلك مصلحة).

ومع احترامي للدكتور رفعت فان فكرة الاستقواء أو التمكن لاتحتاج إلى الانتقال من النزعة السنية إلى النزعة الشعيية كما انه خلط بين فكرة الاستقواء أو التمكن وبين فكرة التقية.

وليس صحيحا أن فكرة «التقية» مقصورة على الشيعة وهو يقصد الإمامية الاثنى عشرية «الجعفرية» لانهم أشهر من قال بها من بين فرق الشيعة بل إن بعض القرق غير الشيعية كانت تأخذبها مثل بعض فرق الخوارج وقال بها أيضا شيخ الحنابلة ورأس مذهبهم أحد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، ولم يقل أحد قبل د. السعيد أن «التقية» ترى أن من (حق المسلم أن يكذب اذا كان في ذلك مصلحة) ولكن الذي قال به فقها الشيعة أن «التقية رخصة تبيح الكذب إذا كان هناك خطر محقق يهدد النفس» ولهل الغرق واضح بين إنقاذ النفس وتحقيق مصلحة أيا باطلاق.

أما أن التقية تحيز (للمسلم الحق في قتل المسلم) فهذا مالم أجد له أصلا في كتب الفقه لاعند الشيعة الامامية الاثنى عشرية والجعفرية» ولاعند غيرهم من الشيعة مثل الاسماعيلية ومعلوم أن الإسلام يحرم تحريا قاطعا على المسلم أن يقتل أخاه المسلم، ومن

يقعل ذلك فجزاؤه في الدنيا والآخرة معلوم واذا كان بعض الفرق الغالية قديما أو حديثا استحل ذلك فهذا خروج عن الأسلام باجماع.

ب- ولا أزيد في علم د. رفعت السعيد الذي أعرف أنه غزير وعميق شيئا اذا قلت أن منظرى الشيعة المحدثين وأعنى الامامية الاثنى عشرية معل آية الله الطالقاني وأبي ألحسن بني صدر ومهدى بازركان وعلى مثل: الامامة والولاية والعصمة والفيبة والانتظار والاجتهاد والدعاء والتقية (مع ملاحظة أن التقية من القروع وليست من الأصول أو القواعد)... الغ، وطوروها للتقدم والمستقبلية بعد أن كانت عوائق وقيود ومكبلات (٧) ولكن عما يؤسف أن الشورة من الشروة ورواقع وليست من المتقدم والمستقبلية بعد أن كانت عوائق وقيود ومكبلات (٧) ولكن عما يؤسف أن الشورة وركبلات المناهدة المنتير.

ج- ذكر د. عبد العظيم أنيس أن (منظمة الجهاد انشقاق عن الاخوان) وكرر ذلك في أكثر من موضع، وعلى حد علمى وهو ضئيل اذا قيس يعلم د. أنيس وفضله فان الأمر على خلاف ودليلى على ذلك أمران:

الأول: أنه لم يقبل به (برأى د. عبد العظيم) أحد من الذين أرخوا لمنظمة الجهاد لامن العرب ولامن الفرنجة(٨)

الآخر: أن الأفكار التي حملها كتاب «الفريضة الغائبة» الذي ألفه المهندس محمد عبد السلام فرج والذي يعتبر دستور المنظمة تختلف إختلافا كبيرا عن أفكار الاخوان السلمين، حقيقة أن هناك توافقا بين الجماعتين في بعض العموميات مثل الحكم بالقرآن وعودة الخلافة ولكن مثل هذه العمرميات تتفق مع تنظيم الجهاد فيها كافة الجماعات الاسلامية حتى غير السياسية مثل جماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والستنة المحمدية والمشيرة المحمدية. الخ وفي تقديري أن الدقة في تصنيف جماعات العنف السياسية الاسلامية وفي توصيف مبادئها وطروحاتها مسألة على درجة بالفة من الأهمية وذلك لمعرفة (دور هذه الجماعات من الترتيب الذى يعتمده اليسار لقوى الحلفاء والخصوم) وهر أحد المحاور الذي انعقدت من أجلها

د- جاء على لسان الاستاذ أبو سيف يوسف (إذن فنحن لا تستبعد نظريا أن يكون هناك يسار أسلامي) والحق أن هذه العبارة قد حيرتنى كثيرا ولم أستطع أن أقطع برأى فيما يقصده الرفيق العزيز منها:

هل هو ينقى وجود يسار إسلامي على

الاطلاق؟

أم أنه يقصره على المستوى النظرى وعن طريق عدم الاستبعاد ؟

فلنستمع الى رأى باحث جاد هو د. محمود اسماعيل عن اليسار الاسلامى (... معذرة اذ تجدون الصورة قاقة... لامناص من التقاول... الذى يمكن التماسه فى مجال الفكر الدينى بين ثلة واعية ومخلصة... على الأقل أرى ارهاصاتها فى كتابات د. عبد المنعم النمو ود. أحمد كمال أبو المجد فى الاتجاه السلقى. أما عن التيار الليبرالى فعمدته - دون مدافع - د. فواد زكريا.. وعن التيار الماركسى لا أجد الا اسم الاستاذ خليل عبد الكريم) (4)

ه - قدم أ. صلاح عيسى تحليلا طيبا عن جماعة الإخران المسلمين ضمن استعراضه لتاريخ بدايات حركة الإسلام السياسي ورغم ثراء التحليل وعمقة فانني اتفقّ مع أ. أبو سيف في انه كان (خروجاً عن النص) أي عن موضوع الندوة، وفوق ذلك أضيف أن الاستاذ عيسى أغفل جانبا هاما أثر على موقف الاخوان، وتوجههم وحركتهم إزاء الجماهير وهو عنصر تركيبة قيادة الاخوان ، فقي أيام مؤسسها ومرشدها الأول الشيخ حسن البنا (بهذه المناسبة أختلف مع د، السعيد في تقييمه إياه خاصة الزعم بأنه كان عميلاً للقصر والاستعمار) كانت القيادة تتكون من البرجوازية المتوسطة والصفيرة (للاستدلال على ذلك رجاء الرجرع الى كشف أسماء القادة والأعضاء الذين ضمهم «المزتمر الخامس» ) ثم تغيرت القيادة في عهد المرشد الثاني حسن الهضيبي وأصبحت تتألف من البرجوازية الكبيرة والمتوسطة العليا (مستشارين قضاه،، أساتذة جامعة، مهنيين كبار صيادلة، محامين ،مهندسين، تجار ،مقاولين).

أما الآن فبغض النظر عن (القيادة الواجهة) فإن الذي يمسك بزمام الأمور في المحاعة هم الرأسماليون الكبار (المليونيرات) من الذين كونوا ثروات أسطورية في المبلكة السعودية ودويلات الخليج وأوربا ولعل من نافلة القول أن نذكر أن تركيبة القيادة لها أثرها الفعال في تحديد مسار الجماعة وصلتها يدوائر الحكم والمال ثم الجماعير، وأ. صلاح عيسى اذ أغفل هذا العنصر الفعال انقص من قيمة التحليل الجيد الذي طرحه.

خليل عبد الكريم من اليسار الاسلامي الدقي يوم الثلاثاء ١٨ من ربيع الاخر ١٤١١

٦ من نوانمبر ١٩٩٠ المرامة

۱- انظ «التحليل الماركسي» ص ۱۰ من الفصل الخامس وعنوانه «التفسير الاقتصادي المعنف» في كتاب (المجتمع والعنف) تأليف فريق من الاختصاصيين ترجعة الأب الياس زحلاوي مراجعة أ. انطون مقدس الطبعة الفانية ٥٠٤هـ/١٩٨٥م- المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر - بيروت /لبنان.

۷- اوکتافیوباث «زمن الفیوم» ص۵۵ ا ترجمة د. حامدابو احمد- مختارات الحریة-العدد الاول الطبعة الاولی ۱۶۸۹هـ/ ۱۹۸۹

 ٣- الامام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى «تاريخ الرسل والملوك» تحقيق أ.
 محمد أبو القضل إبراهيم ص٣١٨ الجزء الرابع طبعة ١٩٦٩ دار المعارف.

٤- د. سهيل زكار «أخبار القرامطة»
 ص٣٢٩- الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م دار إحسان للطباعة والنشر/ بيروت.

٥- المرجع السابق ص٢٦٢.

٦- برناود لويس «الحشاشون فرقة ثورية في الاسلام» تعريب أ. محمد العزب موسى صلاح ۲۶۲۸ ملام مكتبة مديولي القاهرة

 ٧- انظر على سبيل المثال (هكذا تكلم على شريعتى) بقلم د. فاضل رسول- الطبعة الثالثة ٩٩٥م -دار الكلمة للنشر-بيروت-لبنان

٨- انظر على سبيل المثال:

أ- «قنابل ومصاحف» قصة تنظيم الجهاد- تأليف أ. عادل حمودة- الطيفة الثانية ٩٨٦ / سينا للنشر - القاهرة.

ب- «تنظیم الجهاد هل هر البدیل الاسلامی فی مصر ۲» تألیف أ. نصمة الله جننیة- تقدیم د. سعد الدین ابراهیم- کتاب الحسیمة الارلسی ۱۵/۱۹/۱۹ السطیمیة الارلسی ۱۵/۱۹/۱۹ امراهیم

ج- الاصالية في العالم العربي» (منظمة الجهاد من ص١٤٧ الى ص١٤٩) تأليف ريتشارد هرار كجميان- ترجمة وتعليق أ. عبد الوارث معيد- الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع/ المنصورة/ج م ع

-9 . محمود اسماعيل «مفارقات في الخطاب الديني المعاصر» مجلة المرقف المرى – المدد -1 . -1 السنة العاشرة – ربيع الثاني -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -1

## صَغَيْنُ لِيسَارِلُهُ يَ

فى الشانى من أغسطس قام النظام العراقى بالاعتداء على دولة الكريت وهو اعتداء لامثيل له من قبل. فلم يحدث أن اعتدت دولة عربيه على دولة عربية أخرى بمثل هذا الفدر المباغت. وهو احتلال لكامل أراضى دولة الكويت. كما أن الدولتين عضوتان فى جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، وبالكثير من الهيئات الدولية.

ونتيجة لتوقيت الاعتداء في أغسطس فقد تصادف تواجد عدد كبير من المواطنين خارج البلاد. أما بقية السكان فقد تعرضوا لمارسات السلطة العراقية الغاشمة، والتي يبدو أن اساليبها قد نافست أعتى الانظمة الفاشية والقمعية . . فقد قامت السلطات العراقية باعتقال أعداد كبيرة من الشباب الكريتي وكثير منهم دون ۱۸ سند، كما قامت بالتنكيل بالمواطنين العزل والتمثيل بجثثهم، ولجأت الى نشر الفزع والارهاب بين المواطنين عن طريق قتل الشباب أمام أعين ذويهم، والاعتداء على النساء وهتك أعراضهن، وهناك العديد من القصص والشهادات المروعة التي يرويها شهود عيان.. والتي ينقبض لها القلب من شدة الآلم والحسرة عما يفعل الانسان بالانسان، حتى ليخيل للمرء أن بعض هؤلاء إنما رضعوا حليب التتر والمفول حين غزوا بفداد في فترة من التاريخ. هذا جانب من جوانب الفزو العراقي الفاشم وهي كثيرة، والجانب الآخر الذي يعرفه الجميع هو قضية السلب والتدمير .. فقد سرق بعض الجنود العراقيين كل ماوقعت عليه أعينهم وطالته أيديهم الآثمة.. سواء الممتلكات العامة أو الخاصة، ومالم يستطيعوا سرقته دمروه واضرموا فيه النارحتي غذت البلاد وكأنها بلد مهجور مخيف. فما رأى البعض بعروبة

أما بالنسبة للمواطنين الكويتيين الذين كانوا متواجدين خارج الكويت فقد فضل الكثير منهم الانتقال من بعض العواصم الاوربية الى الدول العربية، يدفعهم احساسهم بالحنين للوطن العربي وتفضيلا له عن الدول

الغربية الموحشه. ونحن هنا في مصر لم نفاجىء بحسن الترحيب والضيافة الشعبية التى لنيناها فهذا شيئ غير غريب على الشعب المصرى الكريم، ولكن المفاجأة كانت من الصفعة التي تلقيناها من البسار المصرى... من منشوراتهم سواء اكانت صحفا أو مجلات وحتى الندوات فقد نشرت الكثير من المقالات التي صورت الكويتي على أنه مجرد بدوى متخلف . . يمتلك الكثير من النقود بينما هو لايعرف رأسه من رجليه، كما صورتهم كمترفين جهلاء وهامشيين في مجتمعهم يقوم بخدمتهم عدد كبير من الاجانب «المأجورين» هذا فضلا عن الرسوم الكاريكاتورية التي تسخف المواطن الكويتي وتهزآ بمأساته . وكأن المبادئ الانسانية العظيمة قد فصلت عقياسيين extra lorge large اما الدول قليلة السكان كالكويت فلامبادئ ترحمها ولا اخلاق تترحم عليها... وهذا الموقف برز كاتجاه مناصر للنظام المراقى ولفعلته النكراء في الكويت... كما حدث في ندوة أزمة الخليج والمثقف والتي أفضت الى عنوان آخر وهو «الخليج وازمة المثقف». فنتيجة لمواقف بعض المثقفين والذين بدلا من مناصرة البلد المعتدى عليها والشعب المضطهد والمحتل، فأنهم خشوا على شعب العراق وجيش العراق... فالمسألة اذن مسألة كم والامبادئ فيها ولا أخلاق.. هذه المواقف الفريبه والمريبة لبعض المثقفين العرب وحتى لبعض الأحزاب السياسية أدت الى تزييف النضال وتخريب مفهوم التضامن العربي حتى أن بعض الجماهير العربية في بعض الدول خرجت في مظاهرات صاخبة مؤيدة لصدام حسين! ومن غرائب الأمور أن هذه التيارات السياسية التي تدعى التقدمية أصبحت تنافس الانظمة العربية في تزييف وعي المواطن العربىء

أما الحجم التي يتحجم بها هؤلاء المدعون المناصرون للمطالم فهي أن النظام المراقي يناصر الحق الفلسطيني، ويقف بوجه النفوذ الامريكي الطامع في المنطقة العربية.

وهذه الحجة الاكذوب كشفت وارتدت حين أعلن النظام العراتي مؤخرا في ١١/٥ بأنه لن ينسحب من الكويت وانه مستعد لتزويد الدول الفرية عافيها امريكا بالنفط بالايقلقوا على مصالحهم في المنطقة!

اشتهرت بعض المجلات العربية في طرحها السياسي المتعيز وفي تناولها للعرضوعات المحادة وقد كنا تحرص في الكويت على متايعة تلك المجلات ومساندتها و مجلة واليسار، كانت احدى تلك المجلات، وزاد حرصنا في هذه الايام الصعبة على قراءة تلك المجلة لاسيما وأنها تحمل راية المستضعفين ولكن للأسف انها لم تشذ عن مجلات أخرى. فطالعنا غلافها في العدد التاسع بصورة فطالعنا غلافها في العدد التاسع بصورة في محنته هذه. ورأينا علمنا. علم الكويت وهو في محرة هزيلة مخجلة. فاذا كانت مجلة في صورة هزيلة مخجلة. فاذا كانت مجلة اليسار تنظر لمأساة ومحنة الكويت بهذه الصورة فعاذا أبقت اذن لصحف النظام العراقي العدواني.

ويحق لنا أن نتسا لم لم تستحق مجزرة المسجد الاقص عنوانا عريضا في بدايه صقحة الفلاق بينما يتم التشهير بنا نحن؟ ولم لايتم التحدث عن أربعة الآف مواطن كويتي استشهدوا منذ بداية الفزو العراقي حتى الآين. ومشات من الأسرى من المدنيين في الأسرى من المدنيين والنظام العراقي بأسرهم والأعسكريين قام النظام العراقي بأسرهم والإوالوا قيد الأسر؟ لم لم يتحدث عن الجرائم اليشعة التي ارتكبها ولايزال حتى هذه المحطة يرتكب المزيد في حق السكان الكويتين العزل في الكويت؟

إن الهجمة العراقية الشرسة على الكويتين تجعلنا نتمنى في بعض الاوقات الوآن ذلك حصل على ايد غير عربية لكنا على الأقل حصلنا على بعض التأييد.. وشيئا من العطف والرحمه...

صحيع أن هناك بعض التصرفات غير المسؤولة من قبل بعض الشباب ولكن تلك حالات فردية ولايجوز أن أعسمها على كل الكويتيين. ويكفينا فخرا أن أحدا من المواطنين الكويتيين لم يتعاون مع المحتل العراقي في مختلف درجات التعامل أن كانت سياسية أو أدارية او مالية.

إن الصحافة التقدمية هي صحافة ملتزمة عقضايا الانسان وبالمبادئ الانسانية العامة وهي صحافة مسؤولة، فمن غير المعقول أن يصدر غلاف المجلة بطريقة الخطأ وعدم تحمل المسؤولية، لذا فنحن نطالب مجلة البسار بتقديم اعتذار صريح للقارئ عا سبب له ذلك من أذى وانزعاج وما مثله ذلك من اعوجاج

في تناول قضية الكويت.

وبعد.. فكيف يكون لذلك المواطن العربى شعور بالانفة والاحترام ان كانت مجلاتنا والتي يقتوض بها الالتزام تتعامل مع قضايانا الانسانية بذلك المستوى من العبثية».

#### آمال بدر السيد

34103

ننشر هذه الرسالة القاسية الطالمة كما وصلتنا دون أى حذف أو تدخل. وتكتفى بيعض ملاحظات هادئة..

\* من الخطأ عندما يكون هناك خلاف في الرأى، وأظن أن هناك خلافات وإسعة في الرأى، وأظن أن هناك خلافات وإسعة في حول الآثار المترتبة على الغزو العراقي للكويت، واستدعاء القوات الامريكية والاطلسية للمنطقة... من الخطأ أن نصدر أحكاما بالادانة، ونتهم واليسار» المصرى كلد.. ونقول أن المسألة وكم لامبادي، فيه ولا أخلاق، وأظن أن اليسار المصرى بتاريخه وحاضره، ليس في حاجة الى شهادة من أحد.

جمرة أخرى ان مرقف «اليسار» من أزمة الخليج بشقيها واضع لالبس قيه، وقد نشرنا في العدد (٨) اكتوبر ١٩٩٠ رسالة من الاردن تتهمنا وتهاجم اليسار المصرى (أيضا) وقيادات ومفكرين بارزين قيه وتقول لنا «دمتم حلفاء أجلاء للأمريكيين والاسرائيليين والسعوديين والكريتيين ومن لف لفهم». واليوم ننشر رسالة تحمل اتهاما معاكسا تماما!!!

موقفنا متفقا قاما مع موقفه. ولا أظننا في حاجة الى شرح موقفنا، فالاعداد الثلاثة التي صدرت من اليسار منذ

جرية الغزو العراقي للكويت ، وهذا العدد يعمل رؤيتنا الراضحة المتكاملة

\* واليسار المصرى، ونحن في القلب منه، يلك شجاعة الاعتراف بالخطأ وقبل أن تصلنا هذه الرسالة ، كنا قد قررنا أن نكتب في هذا العدد كلمة حول الكاريكاتير الذي نشر للفنان «حجازي» على غلاف العدد الماضى ، وأثار غضب كثيرين. وليس عيبا أن نعترف بأن عقدينا لم يكن صائبا فقد فهم الكاريكاتير من الكافة أنه موجه لشعب الكويت وهو مالاترضاه لانفسنا وكنا قد فسرناه على أنه موجه الى القلة التي تمارس هذه الافعال، وهي موجودة وتسيئ للجميع، قبل وبعد الغزو. ولاغلك ازاء ماحدث الاالاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه.

اليسار

حول شهدی عطیة: إضافة..وتدقیق صفحة مجهولة من

تاریخ شهدی

وسررنا جدا بنشر جزء من المؤامرة التي استشهد فيها الرفيق الناضل شهدي عطية الشاقمي الجبيلي. ولى معلومة صفيرة بالبت تجدلها مكانا في نشر السلسلة المكملة اللموضوع. أن الشهيد قد حكم عليه في سنة ١٩٤٩ بسيعة سنوات أشفال شاقة ولما صدق على الحكم رجل من سجن مصر الى ليمان ظره عام ١٩٤٩ وكان في ذلك الوقت أول مسجون شيرعى يدخل ليمان طره للتنفيذ. وتمكن فذا الرفيق ببعد النظر والوعى السياسي أن يجند عناصر من المسجونين واخل الليمان وبالصير الأن الأيام والأشهر والسنان غير محددة كالمزولة تمكن من مجنيد قواعد في كل عنبر من عنابر الليمان الأربعة وَمع ظُولًا النفس والصير، والجلد خلق منهم الشنهيد شهدى عظية كوادر سياسية لها شأن وأيضا ربط العنابر بمجلة صوت السجين التي كان يحررها وينشرها في داخل الليمان وحينما جهزت الأفكار وتوحدت الأبادي نشر مظالب حيوية في داخل الجلة ومع عمل الكوادر داخل المنابر تمكن من توحيد الأيادي والقلوب حول هذه المطالب التي قدمت بها شكاوي فردية وجماعية من الذاخل ومن الخارج المطالب هي:

١- ادخال النور داخل العنابر والزنازين
 ٢- قمكين المسجون من الدراسة

۳- زيادة خصوصية بعيدا عن السلك ٤- ادخال المأكولات والكتب والجرائد لعلات

٥- تمكين المسجون من مقابلة أي محامى المقض في الحكم

ولما كشرت الشكاوى والإدارة لاتحل ولاتربط تكنت مجلة صوت السجين من أن تنذر الادارة وتنفذ إضرابا عن الخروج الى الجبل حتى لا يتهموا بالتمرد والامتناع عن المعمل في تكسير الأحجار تنفيذا للمقرية المحكوم بها عليهم. وتم فعلا تحقيق هذه المكاسب حتى اليوم وان تطورت بعد ذلك من الرملاء في العضايا في السجون المتعددة

وأنا إذ أقدم هذه المعلومة التي تشرى التاريخ وتسجل الحقائق التي كنا نحفرها في الجبل الصلا بأطافرنا.

رزق مكارى ابراهيم

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٩١>

#### للمنيئة والناريخ

نى السلسلة التى يكتبها الأستاذ صلاح عيسى فى حجلة واليسار» بعنوان «عبد الناصر والشوعيون» ذكر بعض الوقائع التى تحتاج الى التدقيق وسأقوم بتصحيح هذه الوقائع مستندا الى معايشتى ومعاصرتى لهذه الأحداث كلها.

ذكر الاستاذ صلاح عيسى أن شهدى عطية الشافعي عند خلافة مع قيادة وحدتوي عام ١٩٤٨ كون مايسمي وجدتو التيار الشوري». والصحيح أنه كون والتكتل الشوري» بالاشتراك مع أنور عبد الملك وحسين كاظم وليس صحيحا ماذكره الاستاذ صلاح بأن عددا كبيرا من قيادات حدتو وأعضا ها تبعوه بل الصحيح أنه لم يشترك معه أحد من القيادات ولم يتبعه غير عدد قليل من القلبة والمثقين. وقد نقد شهدى الأعضاء بين الظلبة والمثقين. وقد نقد شهدى صفوف وحدتو، ثم أصبح أحد قادتها البارزين وطل كذلك الى أن أغتبل عام البارزين وطل كذلك الى أن أغتبل عام

أما «حدو التيار الثورى» فهو انقسام من حدتو تم فى ١٩٥٤ بقيادة السيد سليمان الرفاعى الذي كان يسمى حركيا «بدر» وكان يختلف مع قيادة حدتو حول عدد من القضايا مثل الموقف من الوفد والنشاط العلني. وكان أدى إلى إهال العمل الحزبي الداخلي. وقد اختلف بدر بعد ذلك مع زملاته في «التيار الثورى» الذين فصلوه ثم نقد نفسه وعاد عضوا قاعديا في صفوف حدتو. واستمر عضوا قاعديا في صفوف حدتو. واستمر وحدى عبد الحيار الثورى» بقيادة فؤاد عبد الحليم وحمدى عبد الحرب الشيوعي المصرى الموحد» عام ٥٩١ النضمام ست منظمات كان أهبها وأكبرها منظمة «حدتو».

أما بالنسبة لما يسمى «بخط القرات الوطنية الدعراطية» الذى أثار ضجة كبيرة عام ٤٨، فهى التسمية التى أطلقتها التكتلات والانقسامات فى حدتو فى تلك كريبل وعرض للمناقشة. وقد اختتم التقرير يفقرة تدعو الى ان يكون الحزب حزبا لكل يفقرة تدعو الى ان يكون الحزب حزبا لكل يستطيع الحزب فى تلك المرحلة (مرحلة التحرر الوطنية والديقراطية، بمعنى أن يستطيع الحزب فى تلك المرحلة (مرحلة التحرر الوطنية والديقراطية. ولم يرد فى هذا التقرير اى دعوة للتخلى عن المفهوم الماركسى

عول تمثيل الحزب الشيوعى لمصالح الطبقة العاملة. ولكن التيارات اليسارية والانعزالية والختفين داخل حدتو وبالذات بين الطلبة والمثقين والأجانب أثارت الضجة ، وتكونت تكتلات وانقسامات تحت شعار النصال ضد خط القوات الوطنية الديمقراطية. وتفاوتت المواقف بين الدعوة للعمل بين العمال سواء بنسبة ٩٠٪ أو للعمل فقط ١٠٠٪ بين العمال كما كانت تدعوم شم (المنظمة الشيوعية المصرية).

هذا عن فترة الأربعينات أما عن الفترة التي أعتبت ثورة يوليو فأخذ عليه في عرضه عن الملاقة بين عبد الناصر والشيوعيين أنه لم ينطلق كمؤرخ من وقائع موثقة أوشهادات من عاصروا هذه الفترة عن قرب والما انطلق يقدم مايسندها. من ذلك قولة أن عبد الناصر وقد استخلص من نشأته العسكرية ومن المناخ عضويته في «مصر الفتاة» نتيجة خاطئة، لتي تكون فيه وعيه السياسي، ومن عضويته في «مصر الفتاة» نتيجة خاطئة، ترى أن تعدد الارا، وتناقضها ، مضيعة لوقت ترى أن تعدد الارا، وتناقضها ، مضيعة لوقت نهضتها وتقدمها .. وهو ما كانت توجى به له الاناتوركية والفائية في صعودها».

ثم يقول بعد ذلك أن موقف كل من المؤيدين لثورة يوليو والمعارضين لها كان صحيحا وبذلك يلغى بشكل كامل دور الحزب السياسى ومستوليته في تحديد الخط الذي يجب اتباعه وتحديد تحالفاته التي يتوقف عليها دوره في تحريك الأوضاع والتأثير عليها.

#### محمد الجندي

#### تمليق

اشكر الاستاذ محمد الجندى - وهو أحد شهود الفترة التى تؤرخ لها دراستى عن شهدى عطية الشافعى - لمبادرته بتدقيق المعلومات التى نشرتها، لأن مشل هذه المبادرات، هى التى تعين الباحثين فى تاريخ وتشتبك خيوطه، بسبب الفداء الرسمى له، وتشتبك خيوطه، بسبب العداء الرسمى له، وبسبب ظروف العمل السرى، على إعادة تخليق الحدث التاريخي، بأقرب مايكون إلى اللقة والموضوعية. ولعل هذه المبادرة، ومبادرة الأستاذ رزق مكارى ابراهيم، باضافة الأستاذ رزق مكارى ابراهيم، باضافة معلومات عن شهدى عطية، تكون فاتحة لمبادرات أخرى ممن قد تكون لديهم معلومات عن شغدى، أو تاريخه، تدفعهم الى عن شخصية «شهدى» أو تاريخه، تدفعهم الى عن شخصية «شهدى» أو تاريخه، تدفعهم الى

الكتابه بها الى، لأصحع ماورد فى الدراسة، أو أضيف اليها مالم يرد بها، قبل نشرها ضمن مقدمتى المطولة لكتاب وخرافة فرج الثاء الحلوب، وهى تتناول تحليلا للعلاقات بين عبد الناصر والشيوعيين، وبالذات ما يتعلق منها بظروف اغتيال شهدا، الشيوعيين فى المعتقلات المصرية والسورية خلال حقبة الوحدة بين البلدين.

وقد حدث اللبس في اسم الانشقاق الذي قاده وشهدى عظية الشافعي، بسبب خطأ في المراجعة نتج عن تشابه الاسمين الرمزيين للانشقاقين الذين يشير اليهما الاستاذ الجندي في تصحيحه وهو وت/ث، وأن كان الاسم الصحيح وهو والتكتل الثوري»، قد ورد في المعمود الثالي مباشرة للعمود الذي ورد به الخطأ كيا ورد صحيحا في الحلقات التالية من الساساة

أما فيما يتعلق بخط القوات الرطنية الديقراطية، فأن الانتقاد الموجه إليه في الدراسة، منسوب الى تقرير سليمان، على النحو الذي قصه الأستاذ مصطفى طيبه في كتابه والحركة الشيوعية المصرية - رؤية من الداخل، وليس في الصياغة مايوجي الى أن هذه الانتقادات تعبر عن رأيي اذ كان شاغلي الأساس هو إعادة تخليق التاريخ كما وقع. وتفسير الاستاذ الجندي لدلالة خط القوات الرطنية، هو التفسير الذي قاله للدكتور رفعت السعيد، ونشره في كتابه عن تاريخ تلك الفترة، وهو تفسير أخذ به أيضا الاستاذ مصطفى طيبه الذي كان قريبا آنذاك من

أما الجلاف حول موقف عبد الناصر من تعدد الآراء وتناقضها، فهو ليس خلافا على الوقائع، والما على الرؤية، التي لا أعتقد أنها وشخصية ، ولا أظن أنها عاربة عن الإسناد، اذ أن ذلك ما تقول به كل المذكرات السياسية التي نشرها الذين كانوا يشاركون عبد الناصر السلطة، وما أكدته كل محارسته السابقة، واللاحقد.

والنص الكامل للعبارة التي يختم بها الأستاذ الجندي ملاحظاته هو «أن المحسلة النهائية للظاهرة الناصرية، قد كشفت عن أن كلاً من الشيوعيين المؤيدين والمعارضين، كان يقول نصف الحقيقة، أذ ثبت بعد زمن طريل أنها ثورة وطنية فعلاً، وديكتاتورية عسكرية حقا »، وهذا النص لايفيد أن موقف الطرفين كان صحيحاً، بل يفيد العكس!

صلاح عيسى



#### مصباح قطب

استعارة من التراث الديني، يكن للمرء أن يقرر أن القابض على «يساريته» في السنوات المقبلة، سيكون كالقابض على جمر النار، ليس لأنه سيتعرض لكافة صنوف التعذيب والاكراه البدني والسجن، كما كان يحدث في الماضي ... وليس لأن حلم السعادة الاشتراكي الجميل، ذي المنبع السلسبيل، كف عن أن يلهم وضمير العصر»، في الرحلة الحالية، بسبب الاحتقانات الرهيبة في الاتحاد السرفييتي وأوربا الشرقية .. وليس لأن الصياغة الجديدة لعالم مابعد الصناعة، ولما يسمى دبالحضارة العالمية الجديدة»، تشكل حلما موازيا للحلم الاشتراكي ، تستطيع أن تسرق منه الراية و«بروميثيلوس» نفسه.. ليس ذلك كله وان كان الأمر سيأخذ من كل مؤثر بطرن.

انما السبيل الأهم في تقديري، أن الواقع الدولي، يتم «عدله» لتأهيل أقوى المراكز الرأسمالية- الولايات المتحدة واليابان-لاستقبال فيضى من الحركات الاشتراكية المؤثرة، ذات الطبيعة النوعية الخاصة التي تشكل نقيضا مشبعا للنمط الأمريكي للحياة وستنقلنا حتما من نظرية أضعف حلقات السلسلة اللينينية التي تلاءمت وعصرها، إلى اشتراكية أقوى الحلقات، وتصوروا كم سيتطلب ذلك من عناء وطول انتظار، ولنتذكر أن ماركس عندما وعدله مادية وهيجله بحيث جعلها تقف على قدميها بدلا من رأسها، أسلم عصره المناضلين الاشتراكيين الى طريق كفاحي اضطرهم إلى تطبيبق المادية المعدولة على واقع مقلوب، وهو واقع الاتحاد السوفيتي أضعف حلقات السلسلة الرأسيالية وقتذاك. كان لذلك ظرفه وتقنياته وعلاقاته ودرجة تطورقواه. كما انه كان قد عكس تقسه على مجمل كافة العمليات الاجتماعية والسياسية والثقافية ... الغ.

الآن العالم وينعدل ». وستكف الطبقة المتوسطة عن توريد مثقفين «طلاتم» الى الطبقات الشعبية المنتجة وإن كان الأمر على مستوى الفرد قائما وسيطل وسيكون على الطبقات الشورية أن تنتج هي ثورييها وأساليبها دون كبير عون أومدد، اللهم إلا في الجانب والانساني الذي سيريع فيه مثقفوا الطبقة المتوسطة المخلصين، ضمائرهم، جماعات البيئة ووالسلام » وحقوق الانسان.

وفي حالة مصر، فإنه يبدو أن وإنعدال» العالم هذا، مرصود من قبل أجهزة البحث والتحليل في السلطة المصرية، وان يقينا تحقق لدى هذه السلطة بأن الطبقة المتوسطة وراحت وأوجات، معانا معانا ». وهذا يقسر التأكيدات الجازمة التي تنشر هذه الأيام- قبل الانتخابات عن تراهة الانتخابات، وأن ليس للحكومة مصلحة في التزوير، فان كل المرشحين «مصريون» وان الحكومة ستفوز به ذكرها السادات كثيرا في مجال تعبيره عن رغبته في ان يجعل مصر اشتراكية كالنسا- رغبته في ان يجعل مصر اشتراكية كالنسا- وقد محلت تعبيره عن محرر يتم وقد عجلت القطاع الخاص؟ إ!!!!

حرب الخليج بهذا والتقتيظية الذي أطن أن مصله الحتامي كان مقررا له أن يأتي على نهاية فترة حكم الرئيس مبارك الثانية لولا حرب الحليج. وسبب التكالب على الترشيح لمجلس الشعب، وانفاق الملايين في الدعاية، ان من ينفق يعلم أن هناك بقية دسمة في والتفنيطة به تتمثل في تفكيك قطاع التجارة الحارجية وبعض موجودات الدولة الهامة لصالح القطاع الخاص، وسيكون بوسع النجة، ومنها أعضاء البرلمان، المشاركة في هذه المنيسة. حيث ان أوضاع التنبطة به يشير الى أنها، ترتبية له 6 سنة قادمة. وأن النتات المستبعدة منها ستعاني طويلا على كافة الأصعدة.

ولعل هذا ينسر تكالب أعداد كبيرة من أشباه الرجال والمثقفين والسياسيين على الشراكة في التفريدة تلك، التي سبعيش عقتضاها ٦٥٪، فيهم غني ومتوسط وفقير، ر٣٥٪ خارج خط الحياة بتم قهرهم بكل الوسائل المعروفة من الوعظ والصحافة الي الهراوات، وتسكينهم بالفتافيت الاجتماعية كلما أمكن . ومن المهم الإشارة إلى أن نسبة ٦٥ / ستضم قطاعات هامة من العمال، يجرى حاليا إعداد العدة، القانونية واللاتخية، لترحيل جزء كبير من أزماتهم المالية، إلى مستخدمي السلعة ، سواء كانت منتوجا أو خدمة (راجع : الحقد الوظيفي ... تحقيق في عند اليسار الأول) وسيساعد والنور» المصرى في إلجالم العربي وأفريقيا، على توفير قدر من الفوائض تكفي لاستمرار أوضاع والتفنيطة». والمثير للأسى أن هذا الدور يستخدم المؤثرات الحضارية للشعب المصرى في لعب دور شبه إمبريالي، سيكون أول من يحرم من عائده هم أصحاب المؤثرات الحضاربة ومجدديها أنفسهم فضلاعن منتجى هذه اللؤثرات وحفاظها ضد التطفل

لقد كان أشد همومنا مزارة ، أن ترى وأصدقاء ينحطون إلى مرتبة لاعقى أحذية لطلعاتهم غير الانسانية، ينخرطون في تأدية طقوس الركوع العلني المفروضة كجواز مرور ضراوة... ذلك الذي لم يأت بعد.. ويلسعنا من الآن في مرحلة التحول تلك. لكن نهاوا حليبيا سيأتي ، وسيأتي معه بشر كاللهن الحليب، حبوبون، ضافيو الأرواح والقلوب، يلا كذب ولامراوغة ولاتسلط ولا انحطاط. المارة ليست عملا انتقاميا، ولن تكون وسيأتي التغيير، رحيما حتى بالسغلة والتافهين. والانسانية كبرت. بقي»!



اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٩٣>

### تقدم

□ في سلسلة « الشعر والشعر! مخود سامیا آبارودی



إعداد: محمد عفيفي مطر وسوم: نبيل تاج

ت في سلسلة « الأفق المديد » قصص : فؤاد مداد

رسوم: محيى الدين اللباد

ت في « مكتبة التاريخ » مك المؤامرة ( وعد بلفور ) جميل عطية إبراهيم / صلاح عيسى

ت في سلسلة و المكايات العلمية للصغار ، يكتب: صنع الله إبراهيم

• الصقر الأسود يطقى إنذارًا • العصان ينتقم لرفيقه

• المرجان يستعين بالصواريخ \* ثعلب الصحراء في خطر

\* وأتارت الدودة مصباحها



#### سياسة التغيير والتزوير

عا لاشك فيه أن انتخابات مجلس الشعب الحالية تتنازعها إرادتان تمثل إحداهما جموع الشعب وتطلب فيها التغيير تعبيرا عن سخطها وتبرمها من أحوالها الاقتصادية والميشية.. بينما هناك أقلية تستميت في الدناع عن مصالحها الضيقة ومنافعها الشخصية خاصة بعد أن صار لها اليد الطولي داخل. وأروقته البرلمان وتركزت الملكية الحقيقية لأدوات الإنتاج طوع بنانها بينما تقف الأكثرية في سوق الإنتاج تعرض عملها الذهني والعضلي سلعة تبيعها بأبخس الأثمان وفقا لقاعدة الرأسمالية «العرض والطلب».

وبينما تهفو نفوس الأغلبية فى التفيير تنازعها جمعيات أصحاب المصالح والإنتهازية وأصحاب الدخول الطفيلية وأثرياء الإنقتاح في رغبتهم في التزوير عملاً بالقاعدة في هذا



الزمن الردي ولاصوت يعلو على صوت أصحاب المال والثروة حتى في داخل البرلمان،

كانت الحصلة الحقيقية والناتج القملي المتمثل في سوء اختيار النواب في نهاية الأمر تقييدا للحريات وسوء المعاملة عبر قوانين عديدة وسيئة السمعه وتفرغ أجهزة الأمن لمعاربة أي فكر سياسي وطني وتركت المواطن المطحون يعانى الأمرين من مصاصى الدماء وتجارة السوق السوداء وسارقى الدعم وشركات تجريف الأموال. . حستسى صبار أفسراد قسلاسل «يمدوسون» حقوق الملايمين المتحملين للبرد والصهدوهم يفلحون وينتجون ثم لايجدوا ثمنا وللقمة العيش، ولايحسون في النهاية بالأمن للغد فضلا عن أن الخدمات الخاصية بهم لايستطيعون الحصول عليها إلا عبر دهاليز مغلقة ولاتفتح إلالمن يدفع... ولانجد فلسفة حقيقية لتحديد مصروفات تعليمية عالية لاتتناسب مع الحدود الدنيا والمتوسطة لدخل المواطن إلالكي ينحصر التعليم في الطبقات القادرة بل والأدهى من ذلك أصبح هناك تعليماً. «شـعـبـی- سـبـاحـی-استثماري ... وإضافة إلى ذلك هناك دورا مرسوما للبرلمانات «القيصرية» تساعد السياسات المقيشه في تدعيم إضعاف الاقتصاد المصرى وربطه ذليلا متكسرا مهمرما في عجلة ا الاقتصاد الامريكي مماحدا بالمواطن أن يشعر بالفرية والإغتراب حتى في داخل اسرته

بعد عجزه عن تلبية احتياجاتها

الأساسية بموجة عارمة من الستسخم ودخسل هنزيسل ولايستطيع المواطن أن يجد رعاية صحية أو مسكنا أو ملبسا يناسب دخله- حتى

ولوأضاع عمره-ولانستطيع أن ننكر أن هناك مشكلات للتنمية في الدول النامية ولاتستطيع أن ننكر هموم ومشكلات القطاع المام وبدلاً من بيعه ورهن

مقدرات أمورنا في بدمن لايلك إلا الولاء لنقسه- علينا ان نبحث عن حلول غير تقليدية بمزيد من إنشاء المصانع وخلق روح التنافس والفهم الصحيح لطبيعة الربح والضرب بشدة على أيدى القاسدين والمفسدين من قياداته وتحقيق التصاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة وخلق قيادات داخل الوحدات الصغرى للإنتاج لها حرية التنفيذ واتخاذ القرار ولنا حق المحاسبة بدلا بدلا من أن نتوه في دهاليز التعقيدات المكتبية والإدارية وفي النهاية الضعف في

القمة يعود إلى الضعف في الأساس- والأساس هو إختيار مجلس شعب يتماشي مع طموحات وآمال السواد الأعظ من الشعب. رولان الإنجاه الفالب على فكر الحكومة وخططها هى الإنجاه نحو الاقتصاد الحرفإننا جميما ولصلحة هذا الشعب فإن قوة المعارضة اليسارية المعبرة عن المتطلبات الحقيقة للصانع والطالب والقلاح والمنتج- هي الصورة المثبلي لأن يعبير اقتصادنا مرحلة العقم التى

اصابته نتيجة المواثمة الفكرية بين المعارضة الليبرالية الأليقة المستأنسة مع واضعى القرارات ومنقذى السياسات..

بدلا من أن تبحث قوي الشعب عن طريق اخر للتغيير عندما تفتقد الطريق إلى التغيير السلمي وعندثذ ينهار النظام ونقف جميما في قارب تتلاطسه الأمواج ولايعثلم ساعتها لن تكون الغلبة إلا للفساد الستتر خلف سحب وأبخرة الوعظ والمتحدثين كذبا عن الدين والأخلاق

والله من وراء قصد السبيل د/عزت قاسم استاذ التاريغ الإسلامي

#### المقاطعون... تصيبهم الخوف

انتهت هرجه الانتخابات ورسب من رسب ونجع من نجتع وبقى الخوف ماثلا فى أعين المقاطعين ولو استجاب هؤلاء المقاطعون لنداءات التجمع السابقة في انتخابات ٨٧ ، ٨٤ لمقاطعة الانتخابات لظهرت قاعة الحزب الوطنى عارية بما يكشف حقيقة المقاطعة. إن السادة أصحاب القرار التاريخي بالمقاطمة والجالسين في اللجان الملوية كانوا يوضعون على رأس القائمة وينجحون في الانتخابات بمجهود باقي أعضاء القائمة ولكن لآن هذه الانتخابات فردية وتعبر فقط عن ثقل المرشع في شارعه السياسي ، فقد أصاب ساكن اللجان العليا

الیسار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱<۵۹۶

الرعب فها أعلم الناس بحب الناس بحب الناس لها وثقتهم السياسي فأثروا المناطقة خفظا لماء الرجد وعسى أنطالاً

وعلى المكس كان فرسان التجمع لالقفزون على مجهود زملاتهم فلى القائمة ويرشحون أنفسهم مستقلين في دائرة تصل إلى ثبلث محافظة، مشكَّ الاستاذين /خالد محيى الدين، لطفى والله الذين نجحا في انتخابات ٨٧ ولكن الوزير الماضي (راجمه الله) أسقطهما باعترافه والآن ظهرت المعارضة الحقيقة والمواقف الجريئة وانزوى الزعماء الذين يعلمون انهم أخذوا الزعامة بالأقدمية ومن الأن لايجراز أن نعتبر الوفد، العمل، الأحرار أحزابا سياسية بل جمعيات كلام في كلام بعد أن ثبت أنام لا يحمل عضويتها الإسكان اللجان العلوية فقط فهل من معترض

عبد الله ابو زيد ابو التمصان الشرقية-

#### صدق اولا تصدق...ا

الحكومة تخشى نائيا... نعم الحكومة تخشى نائيا فردا.. هو نائب كرموز ٧٦ ومحرم بك ٨٤.

والتاريخ يؤكد صحة كلامي منذ عام ۱۹۷۹ بعد حل المجلس المنتخب عام ١٩٧٦ والحكومة تحاول بكل أجهزتها الإعلامية وصحفها حصاره وابعاد الجماهير عنه ولكنها تأتى بنتيجة عكسية وتزداد شعبيته فصلوه من الشركة الأهلية للغزل ونقلوه إلى مصنع الحمراوين بالبحر الأحمر وروجوا الإشاعات عن ملكيته لعقارات ومطابع وأنه أصبح لايمثل الفقراء وقد تبينت الجماهير كذب هذه الإشاعات كلها.. ونهاية بالتزوير السافر الذي تم في الانتخابات الاخيرة بدائرة كرموز ١٩٩٠ من تدخل الشرطة وطرد المندوبين منذ الدقائق الأولى لسير العملية الانتخابية ومحاولات ابو العز الحريري اعادتهم إلى اللجان وطردهم مرة أخرى والتعدى عليهم بالضرب والإهانة وتهديد

ملت

عندما إتخذ التجمع قراره بالإستمرار في خوض الانتخابات وعدم مقاطعتها دفاعا عن الديمقراطية. عبر في نفس الوقت عن تفهمه لقرار أحزاب الوفد والعمل والأحرار وجماعة الاخوان المسلمين بالمقاطمة بعد رفض الرئيس مبارك وحكومته الإستجابة للضمانات التي طالبت بها الأحزاب جميما وعلى رأسها التجمع لضمان نزاهة الانتخابات وإختلافنا في الرأى مع الاحزاب الأخرى لايسنع مس مواصلة العمل المشترك في قضية الديمقراطية. وقد قررت الأمانة المركزية بدأ الاتصالات فورا معها لتكثيف النشاط من أجل الإصلاح الديمقراطي.

رؤساء اللجان بالإنصياع لأوامرهم حتى لايتم تلفيق اتهامات لهم في حالة عدم تنفيذ الأوامر وهي بالتزوير وتسويد البطاقات لصالع اثنين من المرشحين وهما (انور شنيق (عمال) ،خليل آدم (فنات)) وقد تم بالقمل ضبط مدرسة بأكملها أثناء التزوير على يد المستشار رئيس اللجنة وتبين بالفمل التزوير لصالح المرشحين السابق ذكرهما. وعندما طلب من السيد المستشار إثبات التزوير كان رده بمثابة صاعقة سقطت علينا من رجل عدل وقضاء. وهي (متحرجوناش مع الداخليه أكتر من كده واللي عايز حاجه يعمل بيها مذكره) ويؤكد كلامي هذا وجود صحفي من جريدة الشعب (صابر عيد) أثناء حدوث هذه المهزلة ثم ناتي فسي المساء وأثناء المفرز فلاتكتفى الشرطة بهذا الكم الهائل من التزوير بل جعلت أحدهم يقوم بكتابة علامة ثالثة على الأصوات الخاصة بابو العز الحنريسري وتم إبسطنال أصبوات كثيرة له بهذا الشكل وعند اكتشافه قامت الشرطة بتهريبه على يد العميد (رمزى ثعلب) مباحث أمن الدولة. ويرفض المستشار مرة أخرى إثبات ذلك التزوير كما قام بفتع عدة صناديق في أن واحد وقلبهم على الترابيزه الخاصة بالفرز واعترض ابو العز الحريري على ذلك لمخالفته الدستور والقوانين لإنه بذلك تضيع معالم التزوير

نى كل صندوق.
كما وجد أيضا بالصناديق أوراق على شكل (رزمة) مقرودة دون تطبيق أو ثنى. وأرى أن هذا الموقف والحوف من هذا العضو يرجع إلى مناقشة المجلس القادم الخطر القضايا التى ترتبط بمصير الشعب المصرى ألا وهى:-

۱- مد حالة الطوارئ مدة أخرى حيث سيتم إنتهاء مدتها قاما



<۱۹۹۱لیسار/العدد الحادی عشر/ینایر۱۹۹۱

 ٢- الموافقة على سياسات صندوق النقد الدولى الخاصة برقع الاسعار

۳- العمل على مد فترة رئاسة ثالثة لرئيس الجمهورية بعد انتها ها أي أكتوبر القادم.
 وهذه القضايا وأهميتها للحكومة لتدعيم مرقفها كان وراء جهدها في التزوين وإسقاط ابر العز الحري نائب كرموز.
 ولكن الحريي كسب الناس كلها وهو أمام جميع ابناء الدائرة النات الذي تم اختياره عحض الإرادة

ايان غيد جاد عبد العال العال امروزو- محرم بك الاسكندرية

وليس كرها .

السيد الاستاذ رئيس تحرير البسار

أحب أن أرسل إليكم أولا تحياتي وامتناني لهذا العمل الصحفى الجرئ وهو مجلة اليسار وأخص بالشكر العدد السابق وهو العدد العاشر وإن كانت لى ملاحظات عليه

١- في العدد السابق وفي كلمة رئيس التحرير تحت عنوان موقفناً. أنا للأن لم أفهم موقفكم بالضبط من أزمة الخليج وهل انتم مع صدام أم صدده أم لستم معه ولاضدده وهل انتم مؤيدين لعقد قمة عربية في المغرب أم لا ولى سىۋال يىاسىيىادة رئىيىس التحرير هو آين الولاء وأخص بالذكر أخر كلمة لك في المقال والتى أمنت فيها على تصريح غزالى وزير خارجية الجزائر والتي هاجم فيها القاهرة ووصفها بانها غطاء عربي لجلب القوات الامريكية للمنطقة العربية، هناك فرق بين الولاء لمصر كدولة والولاء للحكومة ولذلك لايجب أن نهاجم كل شيئ تفعله الحكومة بطريقة عمال

على بطال وذلك حتى لاتفقد المعارضة مصداقيتها

۲ تتفضلون مشكورين بنشر موضوعات معينة عن البسار والشيوعية والتطورات الاقتصادية للماركسية وموقفها من الدين ولكم في هذا جزيل الشكر، ولكن أحب أن اقرأ في مجلتكم الغراء عن مبادئ الاقتصاد الاشتسراكي أو الشيوعي فكل مادرسته عن الاقتصاد الراسمالي.

وبالمناسبة فإن المقارنة التى عقدها الاستاذ محمد شومان بين كل من برنامجى حزب التجمع الحرى الشيوعى المصرى لم توضع موقف الاثنين من الدين عرضناها بالنسبة لحزب التجمع عن طريق الاستاذ خالد محيى الدين حين قيدم بسرنامجه الانتخابي في التليفزيون فماهو مرقف الحزب الشيوعي؟

س المفضل أن يكون هناك مقال أو جزء صغير دورى عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كنوع من السير الذاتية لهذا الزعيم الذي غير مجرى التاريخ في مصر. اللهم إلا إذا كان اليسار للسارين فقط.

ان البسار للبساريين فقط. 2- أتوجه بالتهنئة للاستاذ الكبير خالد مجيى الدين على فوزه يحضوية مجلس الشعب وأنا انتظر منه الكثير كقائد للمعارضة

والسلام عليكم ورحمه الله محمد ابراهيم محمد عبد الديم طالب بكالوريوس تجارة القاهرة

#### تعليق

١- موقفنا واضع غاية والرضوح من أزمة الخليج فنحن ضد الفزو العراقي وندينه إدانة كاملة وأيضا ضد الوجود

الأمريكي في السعودية والخليج بحجة مواجهة الغزو المراقى وحماية المقدسات الإسلامية ومن حنا فنحن ضد إرسال القرات المسلحة المصرية والعربية التي تقوم بدور المحلل للوجود الامريكي، وتقدم التغطية والمظلة الضرورية لها، وقد كان مؤتمر القاهرة هو المناورة التي قامت بها الحكومة المصرية للبحث عن تغطية عربية لقرارها إرسال القوات المصرية للسعودية والإمارات . (راجع العدديين ٧و٨ من اليسار حيث توجد التفاصيل والمعلومات التي تقطع بذلك).

فنحن لسنا من هواة المعارضة، ولكن الحقائق للأسف تقول بتبعية القرار السياسي للحكومة المصرية لواشنطون.

وأؤكد كذلك وتشهد على ذلك ممارساتنا - أن ولا منا لمصر، ولكن هناك فرق بين الولاء للوطن، والخضوع لبعض الحكام.

۲- ستقرأ في الاعداد القادمة ماتريد عن الاقتصاد الاشتراكي، وكذلك موقف الحزب الشيرعي المصري من الإسلام، وهو موقف يقوم على نفس التي يقوم عليها موقف حزب التجمع وكل القوي الوظنية اليسارية في مصر.

۳ الیسار. هی صوت الیسارین فی مصر ومنبرهم. وعبد الناصر والناصریون جزء أساسی من هذا الیسار. وبالتالی فستقرأ علی صفحاتها دانما کل مایتعلق بعید الناصر والناصرین.

.المحرر

الاستاذ/ رئيس تحريس ليسار تحنة طبة وبعد

تحية طيبة وبعد «كنت أقنى أن لا أحزن من الذي جيدِث منكم في العدد

العاشر وذلك لتجاهلكم عمدا رسالتى الخاصة بسقوط النظريات، ولم أفهم سببا لذلك التجاهل. علما بأنكم رفعتم شمار الحيدة الكاملة فيما يصل لكم من آراء سواء أتت من الشمال أو هبت من اليمين. وأنا لاشمالي ولايميني لكني أؤمن عبداً التعبير عن الرأى بالطرق المباشرة والشرعية ووجدت في اليسار ذلك خاصة بعد نشر رأى فى الاحزاب. ولهذا اعترض اعتراضا كليا وجزئيا على تجاهلكم لتلك الرسالة ولن أقبل عذركم بأن الرسالة لم تصلكم والسبب البريد.

> شکرا وهذا کان اولا

وثانيا من كل قلبي أبارك نجاح المناضل والزعيم الحرخالد محيى الدين نجاحه وإكتساحه ودخوله البرلمان الذي هو أهل له والذى سيتشرف البرلمان ببطل مثل خالد. كما أطلب منه بصفته زعيما للمعارضة وحامل على كاهله مطالب الفقراء من مجانية التعليم ودعم ومحاربة الغساد والغلاء أطالبه بأن لاينظوى تحت ذراع الحكومة كما فعلت في زعماء المعارضة الوهميين السابقيين. كما أطالبه بصفته ابنا من ابناء يوليو بأن يستمر في الدفاع عنها وعن مبادثها التي عاشها وشارك فيها وذاق مرها وعاش ولادتها ورافق ناصر. وأطالبه بأن يعلو صوته مناديا بالحرية التي يعيش من أجلها ويحيا حرا أبيا بعيدا عن المصالح الشخصية

وأخيرا أرجو أن تبلغوه تحياتى وسلامى وله منى كل الحب والعرفان وهذا لأننى لم أقتنع بشخصية قوية مشل شخصية الأستاذ المناضل لسان الحرية خالد محيى الدين ابن كر مركز ميت غمر سابقا »

سمير عبد الحميد سلومان بشلا- ميت غمر

اليسار/العدد الحادي عشر/يناير١٩٩١<٩٧>

## وزارة ((الإرهابة العبومة))!

التصريع الرسمي الذي يصدر عادة في أعقاب كل حادث من أحداث المنف، وينشر- عادة- على لسان وزير النافلية القائم بالعمل، هو أن سلطات الأمن، لن تكتفي بالبحث عن المتهمين في الحادث، بل ستقوم باستئصال شأقة الارهابين!

وقد فن البعض -في ضوء ذلك- أنه ليس هناك جديداً في إعلان اللواء شيخ العرب بدأ خطة الألف معتقل السنتصال الإرهاب التي أعلنها في أعقاب حادث الكورنيش، انطلاقا من أن الإعلان، هو تكرار للتصريح ذاته الذي أصدر اللواء النبوي اسماعيل طبعتان منه واحدة في أعقاب خطف الشيخ الذهبي، والثانية في أعقاب حادث المنصة وأصدر منه اللواء زكى بدر عدة طبعات في أعقاب محاولات اغتيال اللواءات النبوي وأبو باشا وزكى بدر والصحفي مكرم محمد أحمد، التي قام بها تنظيم والناجون من الناريا...

والجديد في هذا التكرار المن للتصريح ذات نفسه، وعلى ألسنة كل وزراء الداخلية، هو أن عملية استئصال الشآفة الإرهابية، أصبحت عملية دائمة، ومتواصلة ،فلا الداخلية تكف عن الاستئصال، ولا الشآفه يتم استئصالها، أما الصحايا في كل مرة، فهم آلاف من المعتقلين الأبرياء، الذين تقوم الداخلية بجمعهم استنادا إلى شبهات واهية، وتقوم بتعديم، لمل أحدهم يعطيها خيطاً يقودها إلى الجناة الأصليين، ومع أنها تكتشف عادة أن هؤلاء الجناة ليسوا بين هؤلاء المعتقلين، إلا أنها لم تكف في كل مرة عن تكرار الأسلوب نفسه،

الذي كان منطقياً أن ينتهى بتحريل جانب من هؤلاء المعتقلين الأبرياء، الرارهايين فعلاً!

وليس مفيداً أن نقول لوزارة الداخلية - أيا كان وزيرها - إن كل أديان ودساتير وقوانين الدنيا تنص على أنه لاتزر وازرة وزر أخرى، وأن المقوية شخصية، وأن حكاية والشافة ، هذه لاعلاقة لها بالقانون أو بالستور، لأن معناها أن سلطات الأمن لن تبحث عن مهتمين محددين في جرية محددة، ولكنها ستواصل التلطيش في عباد الله، بحثا عن الشأفة التي استخارت شيطانيها فأفتاها باستنصالها. ولا ثمرة ترجى من تذكيرها بأن الاكراه البدني والعقوبات الجماعية والاعتقالات الكيفية مخطورة بنص الإعلان العالمي لحقوق الأنسان. بل وحتى الإعلان العالمي لحقوق الأنسان. بل وحتى الإعلان العالمي لحقوق المنسان. بل وحتى الإعلان العالمي لحقوق المنسان.

وليس مفيداً أن نقول لمن يحاولون استنصال شأفه الإرهاب، أنهم يستأصلون شأفة الديمقراطية، حين يصرون على مواجهة الإرهاب بالإرهاب، ويرفضون الاستماع الى أصوات العاقلين التي يحت من المراخ بأن الوسيلة الوحيدة لاقتلاع الإرهاب، هي إطلاق حرية المنافسة

اللياسية بين كل التيارات والمدارس السياسية، فهذه المنافسة هي وحدها الكفيلة بوضع كل تيار في حجمه الحقيقي، وهي الكفيلة بتبديد مشاعر الإحباط واليأس والقهر التي تخلق تلك النماذج التي تهون عليها حياتها وحياة الآخرين ولتكثف لديها الإحساس بأنها تعيش في غابة لافي مجتمع، فلا تجد وسيلة للتنفيس عما تعانيه، سوى مواجهة اللياط بالرشاشات، والعذاب بالقنابل، ليموت أبرياء لاذنب لهم في الأمر كله!

لافائدة في أن نقرل ذلك لأننا قلناه ألف مرة، لم يسمع أحد له ولامرة ، بل تمسكوا دائما بحكاية استئصال الشأفة، حتى لم يعد أمامنا سوى أن نردد في أسى قول الشاعر:

لقد أسمعت إذ تاديت حياً... ولكن لا حياة في «الداخليادي»!

أما وه وزارة الداخلية العمومية» تلعب الدور الأكبر في شتل الإرهاب.. فقد يكون من الأوفق أن تغير اسمها إلى وزارة الإرهابية العمومية»

وكل شأفة وانتم طيبونا



صلاح عيسى